

### جامعة الجزائر كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم التاريخ

## دور القائد عميروش في الثورة الجزائرية

(1962 - 1954)

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ الثورة

إشراف الأستاذ الدكتور:عمار بن خروف

اعداد الطالب شــوقي عبد الكريـــــم

السنة الجامعية : 2001 / 2002.

### - كلمة شكر -

أتوجه مالشكر الجزيل إلى كل مز أعانني على إعداد وإنجاز هذا البحث وأخص بالذكرمنهم الأستاذ المشرف الدكتور عمار ابن خروف الذي لم يبخل على رغم كثرة التزاماته، بنصائحه وتوجيها ته القيمة، وكذلك المدير العام للأمز الوطني الذي فتح المجال واسعا لعناصر الأمز الوطني مز أجل تحصيل العلم والمعرفة، وكذا مدير المدرسة التطبيقية للأمز الوطني بالصومعة وجميع إطاراتها الذيز كانوالب خيرمعين في إنجازهذا العمل، وكل مز ساهم مز بعيد أو قريب. إلى كل هؤلاء أتوجه بالشكر الجزيل عرفانا بفضلهم و خدماتهم.

### \* الإهداء \*

إلى روح كل من ضحوا بجياتهم من أجل استقلال الجزائر وعزتها .

إلى روح والدي العزيز الذي كان لي خير مؤدب واحسن موجه وأخلص ناصح .

إلى الذين وفروا لي كل ما احتاجه في سبيل إنجاز هذا البحث، أمي وسائر أفراد أسرتي .

إلى كل أساتذتي الذين لم يبخلوا على بعلمهم وجهدهم وتوجيها تهم.

إلى كل أبناء الجزائر الذين صنعوا تاريخها في الماضي، ويصنعون حاضرها اليوم ويستشرفون مستقبلها في الغد.

عبل الكريرشوقي

# عرف

#### مقدمة

إن من يستعرض تاريخ الإنسانية يلاحظ أن عظمة الأمم تظهر من حلال التضحيات السيق قدمتها دفاعا عن قيمها، وذودا عن حرمات أوطالها من كل اعتداء مهما كان نوعه أو شكله أو مصدره.

والشعب الجزائري يعتبر من الشعوب الرائدة في العظمة والشموخ، لما قدمه أبنـــاؤه مــن تضحيات حسام عبر التاريخ في الدفاع عن أرضهم، وكياهم ضد الاحتلال عبر العصور .

وقد برزت أروع صور عطاء أبناء الجزائر وتضحياتهم فيما قدموه خلال تسورة التحريسر 1954م/1962م، حيث وهبوا فيها أعز ما يملكون، ألا وهي الحياة، هذا بالنسبة للذين استشهدوا، أما الذين بقوا أحياء فإلى جانب مشاركتهم في ثورة التحرير، فإلهم واصلوا عطاءهم لبناء الجزائسر المستقلة.

غير أن تاريخهم وتاريخ الثورة التحريرية وإلى جانب النقص الكبير الذي يعانيـــه فإنــه يتعرض اليوم إلى محاولة الطمس والتشكيك من خلال كتابات سابقة وحديثة، حاولت وتحـــاول المساس برموزه وتضحياتهم. ولم يسلم منها لا الأموات ولا الأحياء .

ورغم الجهود المعتبرة المبذولة من طرف الكثير من المؤرخين النسزهاء، إلى جانب بعسض الدراسات القليلة التي اهتمت بالموضوع وحاولت معالجته بطريقة علمية محايدة، فإن الطريق لازال بحاحة إلى من يشقه ولاسيما أن الكثير ممن صنعوا الحدث مازالوا على قيد الحياة، وبادر بعضهم من الطرفين الجزائري والفرنسي بنشر مذكراتهم، التي تعتبر بحق مصدرا هاما لكتابة تاريخ الشسورة ورحالها، وذلك رغم ذاتيتها وتحيزها في الكثير من الأحيان .

إن الموضوع الذي اخترته في هذه الدراسة يتعلق بشخصية بارزة في النسورة التحريريسة الكبرى، ويُعمل عنوان " دور القائد عميروش في النورة الجزائرية (1954–1962)، وهو لبنة أردت كا المساهمة في إثراء مواضيع تاريخ رحال الثورة التحريرية، الذين ما يسزال الغمسوض يكتنسف شخصيتهم، ومسيرهم الثورية، رغم كثرة ما قيل عنهم ولكن بتناقض صارخ، أو لإغفال الكشير من جوانب نشاطهم وجهودهم، والتركيز على ذكر بعض الأحداث في مسيرهم، ومحاولة اتخاذه للكمرآة يرى من خلالها ويحكم عليهم منها .

إن اختياري لهذا الموضوع نابع من عدة اعتبارات تتلخص فيما يلي :

أولا : أن الرجل ترك أثرا بالغا في الثورة التحريرية، واسمه ما زال يرن في الآذان ويذكـــــر علــــى الألسن في الجزائر وفرنسا وحتى في خارجهما.

قانيا: أنه قام أيضا بإرساء قواعد النظام والانضباط في منطقة القبائل الصغرى أولا، ثم في كل الولاية الثالثة ثانيا. وقد كان صاحب مشروع حضاري نابع من تجربته النضالية في صفوف حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، ثم الشعبة المركزية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريسين بفرنسا، وأخيرا في فرع اللجنة الثورية للوحدة والعمل بباريس.

خامسا : التشيع الذي لازال يبديه له الكثير ممن جاهدوا معه، إلى حد الإعلان عن الرغبة في تحمل كل الأخطاء التي تنسب إليه - إن عدت أخطاء -، وقبولهم المحاكمة عوضا عنه. وفي ذلك السلوك إخلاص مستمر دام أكثر من اثنين وأربعين عاما.

وانطلاقا من هذه الاعتبارات فإن الموضوع يحتاج إلى هذه الدراسة، كون الكئسير مسن جوانبه يعتريها الغموض، وتحتاج إلى توضيح وتفسير، لأن الرجل كان عنصرا فعالا في عدة محطات بارزة من الثورة التحريرية. وقد أثر في مجرياتها وتطوراتها، كما كان صاحب مبادرة في العديد من القضايا والمسائل، التي شهدتها الساحة الوطنية آنذاك.

لذلك فإن هذه الدراسة تكتسي في تقديري أهمية بالغة لكونما تنيط اللئام عن ظروف نشأة هذا الرجل، وعن المؤثرات التي تدخلت في تكوين شخصيته، وكذا تعامله، ودوره في عدة نقاط حساسة وبارزة من تاريخ الحركة الوطنية بالجزائر وفرنسا، ولاسيما في صفوف حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية أولا، والشعبة المركزية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريسين ثانيا، وفرع اللجنة الثورية للوحدة والعمل ثالثا، وكذلك تتناول وبشكل واف دور الرجل ومشواره في صفوف الثورة التحريرية، الذي دام حوالي أربع سنوات ونصف، تدرج خلالها في المستعمارية حتى وصل إلى مناصب عالية فيها، وأصبح يشغل حيزا هاما في تفكسير القوات الاستعمارية ومخططاتها وذلك باعتراف جنرالاتها .

ولقد دفعني للبحث في هذا الموضوع أسباب عديدة منها:

- -الرغبة الذاتية في محاولة الإسهام في كتابة تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية، وذلك منذ فسترة دراستي بمرحلة الليسانس لاعتبارات شخصية.
- , -اعتقادي بأن هذه المرحلة من تاريخ الجزائر ما زال يكتنفها الغموض والتشوية في عدة حوانب، والاسيما إذا علمنا أن أغلب ما كتب عنها كان بأقلام فرنسية، زودت المكتبات، ومختلف دور العلم والمعرفة بكتابات ودراسات تحوي الكثير من المغالطات التاريخية، التي تسيء إلى رموز الثورة وقادتما، في محاولة منها لتقزيم دورهم من جهة، والتشكيك في نواياهم وأهدافهم الوطنية من جهة أخرى، وذلك بغرض ضرب الثورة التي انتصرت على قوتهم في الميدان.
- -قلة الدراسات و الأبحاث الجزائرية في تاريخ الثورة ورحالها إلا بعض الإشارات البســــيطة في بعض الكتابات العامة.
- موجة التشويه والتجريح التي يتعرض لها بعض الشهداء من قادة الثورة، الذين من بينهم العقيم عصروش، الأمر الذي دفعني إلى محاولة كشف حقيقة الرجل، ومعرفة بعضض الحقائق عسن مسيرته النضالية والثورية.
- -اقتراحات بعض أساتذي وتوجيها تم لي من أجل الخوض في الموضوع ومعالجته بمنظور علمي. والمأمول أن هذا البحث يثري -ولو بشكل بسيط- الكتابات التي أنجزت حــول تـاريخ الثورة، كما يقدم عونا إلى الدارسين في هذا التخصص، لأنه يتعرض إلى بعض القضايا الهامة مــن تاريخ الثورة خاصة في الولاية الثالثة، كما يتتبع مشوار حياة أحد قادتما البارزين الذين لم يـأخذوا حقهم من الدراسة العلمية النـريهة البعيدة عن كل تعصب.

والمراد من خلال الوقوف عند المصادر والمراجع التي تعرضت للموضوع، يتمثل في السعي إلى معرفة الرجل والوقوف عند تجربته النضالية والثورية، بمحاسنها ومساوئها، ثم تفسير أسبب تفيم تفسير أسبب تشيع البعض الآخر له تحامل البعض عليه إلى درجة ملفتة للانتباه، وفي الوقت نفسه تفسير أسباب تشيع البعض الآخر له إلى درجة ملفتة للانتباه أيضا، وذلك بوضع مختلف الأحداث والقضايا في إطارها الزمني والمكاني كي يتمكن الدارس من الاقتراب منها وتلمس حقيقتها، وبالتالي يتسنى له فهم بعض الأمور التي لا يمكن له تفسيرها بالمنظور الحالي لأن المعطيات والظروف والعقليات قد تغيرت، وبالتالي تغسيرت النظرة وطريقة الحكم على الأمور.

وقد أردت من خلال هذا البحث الوصول إلى الأهداف الرئيسية التالية :

- تناول مسيرة حياة عميروش في طفولته للوقوف عند مختلف المؤثرات الأولى التي ســــاهمت في تشكيل شخصيته.
- الوقوف عند مسيرة الرجل النضالية قبل الثورة التحريرية ونظرته لمختلف المستجدات السي كانت تتفاعل في الساحة الوطنية آنذاك، ودورها أيضا في تشكيل شخصيته الوطنية، هذا مسع التعرض إلى معرفة بعض المستجدات التي شهدتها تطورات الأحداث الوطنية .
- -التطرق إلى أهم أعمال وإنجازات الرجل وهو على رأس الولاية الثالثة، وتأثير ذلـــك علــى المستوى الوطني للثورة، لأخلص في الأخير إلى ذكر جهوده الرامية إلى حمايـــة الثــورة مــن الدسائس والمؤامرات الاستعمارية، ثم أتناول ظروف وملابسات استشهاده .

إن الكتابات التي تم العثور عليها من خلال إجراء البحث البيبلوغرافي للموضوع فقيرة حدا، إذ تتعرض له بشكل سطحي، أو دعائي نابع من حقد استعماري. هذا بالنسبة للكتابات الفرنسية، أو مفعم بالحب والتقدير الوطني بالنسبة لأغلب الكتابات الجزائرية.

وقد اعتمدت، بالدرجة الأولى، في جمع المادة التاريخية لبناء موضوع البحث، على المصادر الحية المتمثلة في بعض الشهادات التي سجلتها، بالصورة والصوت لجساهدين عايشوا عميروش، وشغلوا في عهده مسؤوليات جعلتهم على مقربة منه، وكانوا يتمتعون بمعرفة ودرايسة بخبايا الأمور، وتطور الأحداث آنذاك. كما كانت لهم مشاركة مباشرة في صنع الحسدث معه، وأخص بالذكر السادة: أحمد فضال (الرائد حميمي)، عبد الحفيظ أمقران، أحمد قادري، عبد العزيز واعلى، احسن اومالو، السعيد سعود (لوسكيش). الخ.

وكذا شهادة أحيه بوسعد في شريط تليفزيوني أعطى فيه صورة واضحة حـــول طفولــة عميروش و حياته قبل الثورة.

كما عثرت على حانب هام من تاريخ حياة عميروش في كتاب الجـــاهد محمـــد الصـــال الصديق بعنوان "العقيد عميروش"، الذي تعرض فيه لحياة العقيد مركزا على الفترة التي قضاها معه في تونس مطلع عام 1957، غير أنه يعاني من نقص كبير ويفتقر إلى التواريـــخ والدقــة في ســرد الأحداث.

كما اعتمدت أيضا على كتب أخرى مثل:

- كتاب "مذكرات من مسيرة النضال والجهاد"، للمجاهد "عبد الجفيظ أمقران" الذي تعرض فيه في الكثير من صفحاته، لنشاط العقيد "عميروش" حاصة أيام نشاطه بفرنسا ضمن الشعبة المركزيـــة لجمعية العلماء المسلمين بباريس، وكذا نشاطه في الثورة بالولاية الثالثة.
- كتاب محمد عباس "ثوار ... عظماء" الذي وقف فيه عند عدة شخصيات ومحطات كانت علسى اتصال مباشر بموضوع البحث، لذلك كشفت عن العديد من خباياه خاصة أحداث مؤتمر الصومام وغيرها.
- -كتاب الدكتور محمد لحسن أزغيدي مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحريب الوطسني الجزائريسة (1956-1962)، الذي وقف هو أيضا عند عدة حقائق،ومعلومات حسول قضايسا لهسا علاقسة بالموضوع.
- كتاب المؤرخ محمد حربي "Le FLN Mirage Et Réalité" الذي تطرق فيه إلى عدة قضايا ونقاط لها علاقة بعميروش من قريب أو من بعيد وتم الاستفادة منها.
- كما تم الاعتماد على كتاب الرئيس على كافي الذي يحمل عنوان "مذكرات الرئيس على كافي"، الذي أعطى فيه وجهة نظره من عدة قضايا في الثورة، ولاسيما بالنسبة للعقيد عمروش الذي كان في اتصال مباشر معه بحكم تجاور ولايتيهما، غير أنه كان على النقيض معه في عدة قضايا وأمور في الثورة ومنها خاصة عملية الزرق.

هذا دون أن ننسى الكتابات الفرنسية في الموضوع خاصة عند "إيف كوريار "YVES COURRIERE" في كتابه :

"La Guerre D'Algérie 2 (le temps des léopards) " "حرب الجزائر الجزء الثاني زمن الفهود"

- "حرب الجزائر الجزء الثالث ساعة العقداء" "La Guerre D'Algérie 3 (l'heure des colonels)" الذي صور فيه عميروش تارة على أنه سفاح قاتل دموي لا يملك أي رحمة، وتارة أحرى ينعتب المنتهور المتسرع والمنساق وراء تخيلاته مما جعله يقع في شباك الحرب النفسية، التي خططست لها أجهزة الاستعلامات والاستخبارات الفرنسية ... الح .

وفي نفس المسار وإلى نفس الطرح يذهب ألستر هورن"ALISTER HORNE" في كتابه : -"تاريخ الحرب الجزائرية " "Histoire De La Guerre D'Algérie" و"برنار دروز" "Bernard Droz" في كتابه :

"Histoire De La Guerre D'Algérie 1954/1962" "1954/1962" "1954/1962" "- "تاريخ الحرب الجزائرية

ولقد قامت مجلة أول نوفمبر في مجموعة من أعدادها، وفي عسدة مقالات ومواضيع، وشهادات حية لبعض المجاهدين ممن عايشوا الرجل بتوفير مادة هامة للموضوع، حيث أظهرت النظرة الوطنية التي تصور عميروش بشكل مغاير للصورة التي وصفته بها الكتابات الفرنسية، حيث أظهرته بصورة بطولية كاملة وركزت على ذكر محاسنه وإيجابياته، ووضحت الكثير من النقاط التي كانت غامضة في مسيرة الرجل.

وفي على هذا المسار تأتي أغلب الكتابات الفرنسية التي تبالغ في تحاملها على عميروش بصورة غير عادية وكأنها تحمل له غلا، ويظهر ذلك جليا من خلال مجموعة من المقالات الصادرة في مجلة غير عادية وكأنها تحمل له غلا، ويظهر ذلك جليا من خلال مجموعة من المقالات الصادرة في مجلة (Historia Magazine)، إلا أن مختلف الندوات والملتقيات الوطنية والمحلية المنتورة، سلطت الضوء في كثير من الأحيان على حياة ومآثرة الرجل خاصة في الندوة الوطنية الأولى للعقيدين سي الحواس و عميروش بمشونش ببسكرة، يومسي و29و30 مارس1997م، والندوة الوطنية حول المعارك الكبرى للولاية الثالثة التاريخية بتسيزي وزو يومسي مارس1997م، والندوة الوطنية حول المعارك الكبرى للولاية الثالثة التاريخية بتسيزي وزو يومسي عميروش وسي الحواس بالمسيلة، يومي 2008 و مارس 2000 و ... الح.

كما تمت الاستعانة بسجلات الحالة المدنية لبلدية بودرارن بولاية تيزي وزو للتحقق مــــن بعض التواريخ والمعلومات المتضاربة...الخ.

والحقيقة أن الموضوع ما يزال يفتقر بشكل كبير إلى المراجع والمصادر لأن أغلب ما كتب عن عميروش لا يمثل إلا نسبة بسيطة حدا من مسيرته الحافلة بالأحداث والتطورات. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنها تتميز بعدم النزاهة لأن أغلبها مأخوذ أو منقول عن كتابات فرنسية حاقدة، تميل كل الميل إلى التشويه والإساءة إلى شخص الرجل، لذلك لا توجد أي كتابة حادة حوله من طرفهم، وقد حاول بعض من عايشه الكتابة عنه في مذكراقم أو عن احتكاكهم به ومسيرته، غير أنهم وفقوا في بعض الأمور وأخفقوا في أمور أخرى نتيجة الارتجالية والذاتية في

طرح الأمور، لذلك اعتمدت كثيرا على المصادر الوطنية والمتمثلة في الشهادات التي تطوع بعض من عايشه للإدلاء بما خدمة لتاريخ الثورة وإنصافا للرجل.

ومن البديهي أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد المنهج والأدوات المستعملة في البحث وعليه فإن طبيعة موضوع الدراسة التاريخية فرضت على استعمال المنهج التاريخي التحليلي الذي يعتمد أساسا على جمع الوثائق والمعلومات التاريخية أولا ثم دراستها وتحليلها والتعليق عليها بعد مقارنتها للخروج بحوصلة تعتبر تفسيرا منطقيا لتطور الأحداث المتمثلة في مسيرة العقيد عميروش ومختلف نشاطاته ومواقفه في مواجهة فرنسا.

وقد قسمت بحثي إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، وقد خصصت الفصل الأول وبشكل مختصر إلى حياة عميروش قبل الثورة، حيث عرجت فيه أول الأمر على أوضاع الجزائر قبيل مولده وظروف أبنائها آنذاك، ثم تطرقت إلى ظروف مولده ونشأته مع الوقوف عند وصف منطقة القبائل وظروفها التي كانت متردية وقاسية قساوة مناخها وتضاريسها، والسياسة الاستعمارية المطبقة عليها آنذاك، كما تعرضت إلى ظروف تربيته في ديار,أخواله ودراسته ونشاطاته التي كانت مختلفة عن أترابه، ليتم بعد ذلك الحديث عن هجرته مع أحد أقاربه إلى وادي الفضة وغليزان من أحسل الاسترزاق.

وتناولت فيه أيضا بداية نشاطه السياسي في صفوف حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية بغليزان ثم في المنظمة الخاصة، الأمر الذي عرضه للسحن والمتابعة مما دفعه إلى الرحوع نحو بلاد القبائل كمحطة أولى أعقبها هجرة نحو فرنسا وبالضبط إلى باريس التي دحل ها في معترك سياسي طويل، انتقل به من حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية إلى الشعبية المركزية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ليصل به المطاف إلى الانخراط في فرع اللجنة الثوريات للوحدة والعمل بباريس الذي يعتبر موقفا واضحا من أزمة حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية التي عصفت به في مطلع الخمسينات.

أما الفصل الثاني فلقد تناولت فيه نشاط عميروش قبل قيادة الولايسة الثالثة واستهللته بالحديث عن ظروف انطلاق الثورة بالجزائر عامة وبمنطقة القبائل خاصة وكيفية التحاق أبناء هذه المنطقة بمجموعة تحضير اندلاع الثورة، لأصل إلى ظروف عودة عميروش إلى أرض الوطن وكيفية التحاقه بالثورة ونشاطه الأول فيها، ثم انتقلت إلى الكلام عن ظروف تعيينه علسى رأس منطقة القبائل الصغرى في عام 1955م، وأهم أعماله بها ودوره في التحضير واستضافة مؤتمر الصومام في

أوت 1956م الذي كان مكلفا بأمنه وتوفير متطلباته المادية، وبنجاحه في هذه المهمة أو كـــل لــه المؤتمر رفقة أوعمران مهمة في الأوراس من أجل التحري في تدهور الأوضاع بين المجاهدين هنـلك، فقام بها بمفرده لانشغال أوعمران بمهمة أخرى في تونس، وقد باشرها عميروش بنكل صبر وتجلــد، حيث حل بالأوراس ومكث هناك فترة من الزمن ثم عاد إلى الولاية الثالثة، حيث عقد اجتمـــاع لقادة الولاية الأولى تقرر فيه نقل النتائج إلى تونس أين استقرت لجنة التنسيق والتنفيذ، فسافر إليها في مطلع عام 1957م وقام هناك بعدة نشاطات ثم عاد إلى الولاية الثالثة من جديد وباشـــر فيـها جهاده إلى أن استلم قيادتها وختم هذا الفصل بهذا الحدث الذي سوف يدخل الرحـــل في عـهد حديد ونشاط أوسع.

أما الفصل الثالث فقد خصصته لنشاط عميروش على رأس الولاية الثالثة، بالتطرق أو لا إلى كيفية وصوله إلى قيادة هذه الولاية الحربية الهامة الصعبة، ثم تعرضت إلى ذكر أهم التغييرات السي أحدثها على طرق وأساليب عملها، انطلاقا من الجانب السياسي وما يتضمنه من تعبئة وتنظيم وهيكلة وتوعية، مرورا بالجانب العسكري وما يتطلبه من تسليح وتخطيط وتجنيد، ليصل في الأخير إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي حيث اهتم بالتموين والتمويل والصحية والتعليم والأوقاف... الخ، وهو ما يبرهن على نظرة الرجل المستقبلية وعمله التنظيمي، كما وقفت حالال هذا الفصل أيضا عند الحرب النفسية التي مارستها فرنسا على الثورة عامة وعلى الولاية الثالثة خاصة لتركيز أكثر على موقف عميروش منها ورد فعله اتجاهها والمتمثل في ما يعرف بقضية الزرق وما قيل حولها، لأصل إلى اجتماع العقداء بالولاية الثانية في ديسمبر 1958م وأهم قراراته .

وأخيرا ختمت الفصل الثالث بالتعرض إلى ظروف وحيثيات استشهاد العقيد عميروش مع العقيد سي الحواس قائد الولاية السادسة.

- إن القائد عميروش، هو ذلك الرجل الذي وهب شبابه للقضية الجزائرية مناضلا، وحياته مـــن أجل استقلال الجزائر، وحريتها. وقد أبلى في سبيل ذلك البلاء الحسن، ولا ينكر ذلك إلا حـــاحد مغرض.

- إيمانه الراسخ باستقلال الجزائر.
- إن عميروش قد تدرج في سلم المسؤوليات حتى ارتقى إلى أعلى درجاتها العسكرية....إلخ. وقد ذيلت الموضوع بمجموعة من الملاحق، التي تضم بعض الصور طبق الأصل لجملة من الوثائق الحاصة بعميروش، وبعض الخرائط والصور التي تخدم القارئ، وبقائمة مصادره ومراجعه، هذا بالإضافة إلى ثلاثة فهارس، الأول للأعلام والثاني للاماكن والثالث للمحتويات.

وقبل الختام لابد أن أقر بأنني صادفت الكثير من العراقيل التي وقفت أمامي حاجزا حسال دون إنجاز عملي قبل هذا الوقت، وتمثلت في رفض بعض رفاقه تقديم شهاداتهم أمام الكامسيرا أو المسجل، وحتى التوقيع على بعض ما صرحوا لي به شفويا، هذا إلى جانب تقاعس بعض الإدارات عن تقديم المساعدة لي في جمع الوثائق الخاصة بالرجل لأسباب بحهولة، هذا بالإضافة إلى قلنون 17 أوت1998 الحناص بالنظام الجديد للماجستير، الذي جعل من الطالب يصارع الوقت ويسعى إلى اكمال عمله في الأجل المحدد ولو على حساب ما يتطلبه العمل من مقايس علمية و تاريخية.

والله ولي التوفيق

## القصل الأول حياة عميروش قبل الثورة

المبحث الأول : أوضاع الجزائر قبيل مولد عميروش .

المبحث الثاني: مولد عميروش ونشأته.

المبحث الثالث: نشاطه السياسي في الجزائر.

المبحث الرابع: نشاطه السياسي في فرنسا .

المبحث الخامس : موقفه من أزمة حزب حركة الانتصار للحريات المبحث الخامس الديمقراطية

### أولا- أوضاع الجزائر قبيل مولد عميروش:

منذ دخول الاستعمار الفرنسي أرض الجزائر عام 1830م، وهو يعمل حاهدا على استغلال البلاد والعباد، وتشويه الشخصية الجزائرية، ومحوها حضاريا وماديا، فعمد إلى انتزاع الملكية مسن الشعب ومصادرة الأراضي وابتزاز الأموال، وسن القوانين لتجريد الجزائريسين من أراضيهم، وطردهم إلى الصحاري والجبال<sup>(1)</sup>، كما سن التشريعات والنظم التي شملت مختلسف الميادين، وعرفت بالسياسة الاستعمارية التي زادت في البؤس والشقاء والجهل والأمية عند أبناء الجزائر، الذين تفشت فيهم الأمراض والأوبئة والجاعات التي حصدت مجتمعة مئات الآلاف منهم، دون أن تتدخل فرنسا لإنقاذهم رغم ألها المتسبب فيما حل عمم من حهة، وألها تتغسني بالقيم والمبادئ الإنسانية من جهة أخرى.

كما قامت فرنسا في الوقت نفسه، باتخاذ عدة إجراءات من أجل تدعيم هذه السياسية، كإغلاق المدارس، وتحويل المساجد إلى تكنات وكنائس، وملاحقة العلماء والفقيها، وحرق المكتبات ودور العلم، وسرقة نفائسها واعتبار اللغة العربية لغة أجنبية، ووضعها والدين الإسلامي تحت المراقبة الشديدة .وهدفت بذلك إلى تدعيم سياسة التجهيل، وقتل الذاكرة التاريخية والحضارية والسياسية لدى الجزائريين، والقضاء على كل ما ينبه ويحرك الوعي الوطني<sup>(2)</sup>. وبحلول عقد الثمانينات من القرن التاسع عشر، خطت الإدارة الاستعمارية خطوة هامة نحو القضاء على الشخصية الجزائرية، حيث شجعت التعليم بالفرنسية لتخلق جيلا جديدا يدافع عن الثقافة الفرنسية، وفتحت باب التجنيس للمتنورين حسب نظرها . كما عملت على استمالة بعض علماء الإصلاح في المشرق العربي أمثال محمد عبده<sup>(3)</sup> الذي زار الجزائر عام 1903م، كي تستطيع من

<sup>(1)</sup> محمد لحسن أزغيدي: مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 1956 - 1962 ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1989 ، ص.13.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ن**ف**ســــــه : ص.13

<sup>(3)</sup> مفكر وعلامة مصري ولد عام 1849م في "شنرا" من القرى الغربية بمصر، تتلمذ بالأزهر ودرس به. حرر "حريدة الوقائع" وعارض الإنجليز فنفي .أصدر في باريس مع جمال الدين الأفغاني حريدة "العروة الوثقــــــى"، ثم اتجــه إلى بيروت، فاشتغل بالتدريس والتأليف، ثم عاد إلى مصر وشغل منصب مفتي الديار المصرية عام 1899م. من مولفاته: "رسائل التوحيد"، "شرح مقامات البديع الهمذاني "، "شرح لهج البلاغة "، و مجموعة من المقالات، وافته المنية عــلم 1905 بالإسكندرية في مصر، انظر المزيد عنه في منجد اللغة والأعلام، الطبعة الرابعة عشرة، دار المشرق، بــــبروت، 1986م.

خلالهم التأثير والسيطرة على مشاعر أبناء الجزائر وعقولهم بكل سهولة، متخذة من الفتاوى الستي أصدروها دليلا وسندا شرعيا لبقائها في الجزائر(1).

ولما تعاظم الخطر الألماني مع مطلع القرن العشرين، شرعت فرنسا في تطبيق سياسة أخطر من السياسات الأولى والمتمثلة في إصدارها لقانون التجنيد الإجباري عام 1912م<sup>(2)</sup>، والذي هدفت من خلاله إلى استعمال أبناء الجزائر كدروع بشرية في حالة الحرب، ورغم معارضتهم لهذا القانون إما بالهجرة نحو الخارج أو الفرار والمقاطعة، إلا أن فرنسا أحدث منهم عشرات الآلاف، وأقحمتهم في جبهات القتال المتقدمة عند اندلاع الحرب العالمية الأولى ( 1914م - 1918م ) خاصة في معاركها الكبرى مثل معركة " فردان "(3)، وبذلك هلك الآلاف منهم وجرح أضعاف ذلك، مقابل وعود وهمية تحسدت في بعض الإصلاحات الشكلية التي سنتها حكومة "جورج كليمنصو" عام 1919م (6)، والتي تنكرت لكل الأهداف والمطالب والأماني التي كان يطمح إليها أبناء الجزائر آنذاك وعلى رأسهم الأمير خالد (3)، الذي حاول جاهدا المشاركة في مؤتمر الصلح بباريس سسنة 1919م عن طريق محاولة الاتصال بالحلفاء المنتصرين ، وعلى رأسهم "ولسن " الرئيس الأمريكي،

ا محمد قنانش: الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين (1919 - 1939)، المؤسسة الوطنية للنشــــر والتوزيـــع، الجزائر، 1982م، ص 22 .

<sup>(2)</sup> نفســــــه: ص 29

<sup>(2)</sup> هي أكبر معارك الحرب العالمية الأولى شراسة، كانت في الجبهة الغربية بين القوات الألمانية من حهة والفرنسيية الإنجليزية من حهة أخرى، انطلقت بهجوم ألماني في 21 فبراير 1916م، واستمرت إلى حويلية من السنة نفسها، غيو أن هذا الهجوم وحد مقاومة باسلة من طرف الحلفاء، خاصة القوات الفرنسية بقيادة الجنرال فيليب بيتان الذي استطاع إيقافه، وكانت الحسائر فيه متساوية حيث خسر الألمان 240 ألف قتيل، مقابل 275 ألف قتيل عنسد الفرنسيين والإنجليز. وتكمن ضخامة هذه المعركة، في كثرة خسائرها البشرية من جهة، وطول مدتما، وكثرة دمارها من حهة أخرى، إذ تغيرت طوبوغرافية المنطقة التي حرت فيها بسبب ما سقط فيها من قذائف وقنابل.

<sup>-</sup> انظر المزيد عنها في، عبد الحميد زوزو: تاريخ أوربا والولايات المتحدة 1945/1914م محساضرات ونصــوص، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1996م .

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>ABDERAHMAN TALEB BEN DIAB: **CHRONOLOGIE DES FAITS ET MOUVEMENTS SOCIAUX ET POLITIQUES EN ALGERIE 1830 – 1954**, IMPRIMERIE DU CENTRE, ALGER, 1983, P34.

<sup>-</sup> انظر المزيد عنه في المتحف الوطني للمجاهد:أعلام المقاومة السياسية بالجزائو 1919م/1954م، (في طريق الطبع).

وفي تلك الأثناء خرجت فرنسا من الحرب العالمية الأولى منهكة الاقتصاد، مدمرة العمران، خاصة في مناطقها الشرقية التي كانت ميدانا لمعارك طاحنة، ولقد قدرت حسائرها البشرية آنسذاك بحوالي مليون وأربعمائة ألف قتيل ومليونين وثمانمائة ألف جريح، منهم ثمانون ألف معطوب، هسذا بالإضافة إلى ستمائة ألف أرملة، وعشرات الآلاف من الأيتام والمتشسردين والنسازحين...الخ.(٥) وبالطبع كان للجزائريين حصة كبيرة من هذه الخسائر.

لذلك شرعت فرنسا مباشرة بعد الحرب في إعادة بناء نفسها، والقضاء على الآثار السلبية التي لحقت كما بأقصى سرعة، وبالطبع لن يتأتى لها ذلك إلا بالاعتماد على إمكانيات، وخسيرات مستعمراتها المادية منها والبشرية، والتي بفضلها استطاعت المحافظة على عظمتها وعلى قسوة اقتصادها (٥)، ومن بين هذه المستعمرات القريبة والغنية والسهلة الاستغلال، بلدان المغرب العسربي، وعلى رأسها حوهرة شمال إفريقيا الجزائر، التي تحملت ضغطا استعماريا استغلاليا كبيرا في سسبيل إعادة بناء فرنسا، سواء عن طريق تسخير إمكانياتها الطبيعية والاقتصادية، أو البشرية المتمثلة في أبنائها الذين كابدوا من أجل النهوض باقتصاد فرنسا وإعادة بنائه. في حين كانت الجزائر تعساني الفقر والتخلف الحضاري، ويعيش شعبها في غالبيته العظمى على هامش الحضارة والتمدن، ويعاني الأمرين، إذ اجتمعت عليه الظروف الطبيعية القاسية من جهة، والسياسة الاستعمارية الظالمة مسن جهة أخرى، خاصة في عامي 1920م و 1921م ، حيث انتشرت فيه الأوبئسة مشل التيفوييسد، والمجاعات، وتم إحصاء عدة حالات موت نتيجة التجويع حيث تحدثت جريدة "أصداء الجزائرو"،

<sup>(1)</sup> أبو القاسم سعد الله : أبحاث و آراء في تاريخ الجنزائو ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت لبنان ، الحـــزء الثـــاني، الطبعة الثانية، 1990م، ص 54-55-55-57-58 .

<sup>(2)</sup> محمد قنانش: المرجع السابق، ص29.

<sup>(3)</sup> ALLEG HENRI DE BONIS JACQUES DOUZON JEAN FREIRE PIERRE HAUDIQUCT LA GEURRE D'ALGERIE, TOME 1, EDITIONS MESSIDORE / TEMPS ACTUELS, FRANCE 1984/ P 88 (4) IBID : P 89

وجريدة " أصداء وهران " وهما جريدتان فرنسيتان استعماريتان، عن حثث مترامية في الشـــوارع بقولهما " نساء حاملات بين أذرعهن أبناءهن الصغار موتى نتيجة الجوع"(1) .

وفي غمرة هذه الأحداث التي تعاقبت على الجزائر، رأى العمال الجزائريون ألهم القوة السي يمكنها القيام بعمل هام لإصلاح الأحوال، وتوعية إخوالهم من بقية أفراد الشعب، بضرورة القيام بمهمة تحرير وطنهم من ربقة الاستعمار. ومما ساعدهم على ذلك وحثهم عليه، هو قيام ثورة الأمير عبد الكريم الخطابي<sup>(2)</sup> بالريف في المغرب الأقصى، وقنبلة فرنسا لدمشق واحتلالهــــا . وأضحـــى الكفاح المسلح هو اللغة التي يفهمها الاستعمار<sup>(3)</sup>، الذي أكد أنه مستمر في سياسته الاستعمارية وإن تعددت نعوتها أو تسميتها، غير أن هذا الكفاح المسلح لم يحن وقته بعد، نظرا لعدة ظــروف ومعطيات، فتقرر إنشاء حركة وطنية للكفاح السياسي على غرار الحركات الثورية العالمية الــي لا وتاريخية وبشرية، ثم إن الاستعمار كان يعامل أبناءه معاملة واحدة ،و أكبر دليـــل علـــى ذلـــك تأسيسه لشرطة " لارولوكنت" الخاصة بمسلمي الشمال الإفريقي عام 1924م، وكانت الحركــة في حاجة إلى حليف تحتمي به في خطواتها الأولى، فرأت في الحزب الشيوعي الفرنسي مــــن خـــلال موقفه من ثورة الريف، حليفا يشاركها في محاربة الاستعمار (4).

<sup>(1)</sup>ABD ERRAHIM TALB BEN DIAB :OP CIT, P 34.

<sup>(2)</sup> هو محمد بن عبد الكريم، وقد اشتهر بالاسم الثاني وهو عبد الكريم أي اسم أبيه، ولد عام 1882م بــ " احديــر" في منطقة الريف شمال المغرب الأقصى، حفظ القرآن ودرس في تطوان، ثم في القروبين بفــاس حيــث أتم المدراســة الثانوية. قاد المقاومة ضد الاحتلال الإسباني بمنطقة الريف ابتداء من عام 1920م وألحق به هزائم كبيرة، وأعلن عــن قيام دولة الجمهورية الريفية، مما أزعج فرنسا التي تعاونت مع الإسبان في القضاء عليه وعلى دولته، فمــالت الكفــة لصالحهما، مما أرغمه على الاستسلام لفرنسا في 27 ماي 1926م، التي نفته إلى حزيرة لارينيون بالمحيط الهنــدي مــن أكأوت 1926م إلى عام 1947م، حيث تمكن من الفرار إلى مصر أين واصل نضاله السياسي ضمن مكتـــب المغــرب العــرب العـربي" الذي أصبح يشغل رئاسته . انظر المزيد عنه في محمد بلقاسم :الاتجاه الوحــدوي في المفــرب العــرب العـربي" الذي أصبح يشغل رئاسته . انظر المزيد عنه في محمد بلقاسم :الاتجاه الوحــدوي في المفــرب العــرب

<sup>(3)</sup> محمد قنا نش: المرجع السابق، ص24.

<sup>(4)</sup> نفســــــه: ص 24

السيد"عبد القادر حاج علي" من غليزان<sup>(1)</sup>، وقد حضرت إعلان المولود الجديد عدة شـــخصيات من البلدان العربية<sup>(2)</sup>.

أما منطقة القبائل التي شهدت ميلاد "عميروش آيت حمودة" في تلك السنة، فهي منطقة حبلية ضيقة المساحة بالنسبة إلى المناطق الأخرى من البلاد، تقع في وسط شمال الوطن، في مواجهة البحر الأبيض المتوسط الذي يحدها من الشمال، وسهل متيحة و منطقة التيطري غربا، وحبال البابور شرقا، والهضاب العليا وحبال البيبان حنوبا، وهي بذلك تمتد اليوم على ولاية تسيزي وزو وبحاية وحزء من ولاية سطيف وبرج بوعريريج والبويرة وبومرداس (3).

وهي بذلك تعتبر جزءا من سلسلة حبال الأطلس التلي التي تمتد من الغرب إلى الشرق بمحاذاة البحر، على شكل كتلة حبلية متقطعة ، منها كتلة حبال حرجرة التي تمثل أهر مسكل تضاريسي في منطقة القبائل، وتضم أعلى قمة في سلسلة حبال الأطلسس التلي، وهي قمة "لالاخديجة" التي يصل ارتفاعها إلى 2308م، وتعد حبال صعبة التضاريس شديدة الانحدارات (4) كثيرة التعرجات، وعرة الدروب والمسالك ، قاسية المناخ حيث ينتمي إلى مناخ البحر الأبيض المتوسط بخصائصه المتذبذبة. غير أن الطابع الحبلي جعلها قاسية ببرودة الماحدة في فصل الشتاء (5).

أما عن الموارد الاقتصادية، فالمنطقة فقيرة نظرا لقلة الأراضي الصالحة للزراعة فيها، بسبب قلة أو انعدام السهول والمناطق المستوية داخلها، كما تفتقر إلى المعادن والثروات الباطنية ومصادر الطاقة، لكن تغطيها غابات متنوعة الأشجار والنباتات، منها أشجار الزان، والصنوبر، والفلين ...الخ. وتخترقها عدة أودية أهمها واد الصومام بروافده المتمثلة في واد الساحل وواد بسلام 60.

<sup>&</sup>lt;sup>(b)</sup>MAHFOUD KADDACHE, DJILALI SARI: L ALGERIE DANS L HISTOIRE (5), OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, ENTREPRISE NATIONALE DU LIVRE, ALGER, 1989, P 65.

<sup>(</sup>٥) محمد قنانش: المرجع السابق، ص 24.

<sup>(3)</sup> أحمد محيوت : (وصف اندلاع الثورة في الوسط و منطقة القبائل)، محاضرة في الملتقي الوطني الأول لتاريخ الثورة، قصر الأمم، الجزائر، من 28 إلى 31 أكتوبر 1981 .

المعهد التربوي الوطني الجزائري: الأطلس العالمي، الجزائر، 1985، ص 17/16.

حيلالي صاري: دور البيئة في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 1983 ، ص 18.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>FRANCOIS DESSOMMES .P.B : **NOTES SUR L'HISTOIRE DES KABYLES,** EDITIONS TIRA , TIZI OUZOU, 1992, P 18-19.

وتنقسم هذه المنطقة إلى منطقة القبائل الكبرى، وهو مصطلح يقصد به الجزء الذي يضم حبال حرجرة وما حاورها، ومنطقة القبائل الصغرى، وهو أيضا مصطلح يقصد به الجزء المسلي يضم حوض الصومام وما يقع إلى شرقه حتى حبال البابور. وعموما فإن المنطقة وعرة تضاريسيا، وقاسية طبيعيا وخاصة مناخيا، وفقيرة اقتصاديا، ومتدهورة احتماعيا .

هذا بالإضافة إلى الضغط والتسلط الاستعماري المركز عليها بسبب رفضها ومقاومتها له بكل ما أوتيت من إمكانيات وطاقات، وتجسدت هذه المقاومة في عدة ثورات أهمها تسورة "لالا فاطمة نسومر" (1) وثورة الشريف بوبغلة (2) وثورة الحاج المقراني (3) والشيخ الحداد (4) ... الح.

وهو الأمر الذي سوف يجر على سكالها الويلات، مما يدفع بهم إلى الاحتماء بقمم الجبال الوعرة ذات المسالك الصعبة استعدادا لمواصلة المقاومة والدفاع عن الوطن، وفي المقابل استولى المعمرون على ممتلكاتهم وأراضيهم الصالحة للزراعة، وبالتالي لم يبق في أيديسهم سوى بعض المساحات الضيقة الجدباء في سفوح الجبال، على شكل مدرجات أو مصاطب لا تغطي

<sup>(</sup>أ) من مواليد 1830 بقرية ايتسوراغ، دوار يلليث بعين الحمام ولاية تيزي وزو حاليا، وهي بنت الشيخ محمسد بسن عيسى، الخليفة الأول لمحمد بن عبد الرحمان شيخ الطريقة الرحمانية. نشأت في جو مثقف ومتدين، حفظت القرآن في السادسة عشر من عمرها، قاومت العدو من1851م حتى 11 حويلية 1857م، حيث أسرت على يد الجنرال "راندون" الذي وضعها تحت الإقامة الجبرية في زاوية الطاهر بن محي الدين في حوض تابلاط بالمدية، إلى أن توفيت في سسبتمبر 1863م.

انظر المزيد عنها في، محمد صلاح: الواضح في تاريخ العالم الحديث والمعاصر(1870/1939)، منشورات القصبية، الجزائر، 1997م.

<sup>(2)</sup> هو محمد الأبحد ابن عبد الملك، كان مقيما بمنطقة سور الغزلان ، وبعد محاولته تنظيم المقاومة هناك عام 1849م، طاردته فرنسا، فالتحق ببلاد القبائل عام 1850م حيث استطاع تنظيم المقاومة، وحقق عدة انتصارات غير أنه سرعان ما دعمت فرنسا وحودها بالمنطقة، مما حعله يعجز عن مواصلة المقاومة خاصة بعد إصابته بجروح بليغة، فألقي عليسه القبض، وأعدم في حانفي 1855م .انظر المزيد عنه في، المرجع نفسه.

<sup>(2)</sup> هو باشاغا مجانة ومنطقة واسعة من برج بوعريريج، قاد ثورة 1871م ضد الاستعمار الفرنسي وسياسته، وقوانبنسه، عاصة قانون "كريميو "الخاص بتجنيس يهود الجزائر والصادر عام 1870م. استشهد يوم 5 ماي 1871م قرب البويسرة. انظر المزيد عنه في، يحيى بوعزيز: ثورة 1871م: دور عائلتي المقرائي والحداد، الشركة الوطنية والتوزيسع، الجزائسر، 1978م.

احتياحاتهم. ورغم ذلك فقد عملت عزيمة أبناء المنطقة على عرس معظم الهضاب، وسفوح الجسلل بأشجار الزيتون والتين وغيرها. وقد ساعد على نجاح ذلك جو المنطقة الرطب لقربها من البحر، غير أن ذلك الإجراء لم يكن كافيا لسد حاجات سكان المنطقة، فهاجر العديد منهم إلى شي الأصقاع. كما اهتم الكثير منهم بالتجارة التي في الحقيقة لم تكن تدر أرباحا تذكر في الغالب، غير ألها كانت تضمن رغيف الخبز، وذلك بسبب الضرائب التي سلطتها السلطة الاستعمارية عليها، بحيث كانت تفوق في بعض الأحيان الأرباح<sup>(1)</sup>. أما بالنسبة للصناعة، فكانت تقتصر على تلك الحرف البسيطة التي غالبا ما يسيطر عليها المعمرون والتجار من اليهود والفرنسيون، الذين كانسوا يستستخلون سيطرقم على الأسواق والمستاجر في ابتزاز واستغلال طاقات وجهد الحرفيين الذين غالبا ما كانوا يبيعونهم إنتاجهم بأزهد الأنهان ، ليعيد هؤلاء بيعها بأضعاف ما اشتروها به مسن

وبعد تمكن الاستعمار من فرض نفسه على سكان المنطقة، عمل بكل جهد وحد وتركسيز من أجل تمسيحهم، والقضاء على العقيدة الإسلامية واللغة العربية، بواسطة حمسلات تبشيرية، وذلك بعد قتل وتشريد العلماء، و نحب المكتبات وحرقها، مما جعل الزوايا تقف له بالمرصاد. ورغم التضييق والحصار الذي ضرب عليها، عملت على تحفيظ القرآن الكريم، وتعليسم المبادئ الدينية وعلى رأسها معهد سيدي" عبد الرحمان اليلولي" الكائن بجرجرة ،والذي استطاع أن يخوج المئات من الطلبة والشيوخ الذين عملوا بدورهم من أجل المحافظة على مبادئ الدين الإسسلامي وتعاليمه، هذا بالإضافة إلى عادات سكان المنطقة وتقاليدهم العريقة، التي استطاعت أن تصرفهم عن الأحذ بالثقافة الفرنسية ومباهجها المغرية، وفضلوا بذلك الانطواء على أنفسهم، والتعامل مع الاستعمار بحذر شديد، وسوء نية وكراهية، متمسكين بلباسهم وعاداتهم وتقاليدهم ودينهم الإسلامي (2).

وقد استعان الاستعمار في تنفيذ سياسته بالمنطقة على خدمات القياد، والباشاغوات، وشيوخ القرى والمداشر، وكذا حراس الدواوير، ورجال البوليس والدرك، وحسراس الغابات. وكان أغلبهم مستبدا متعفنا يسعى إلى إذلال الشعب، والزيادة في بؤسه وشقائه، عسن طريق الإمعان في تعذيبه ولهب أرزاقه، والفتك به وتدمير مداشره ،...الخ . كل هذه الممارسات عساني

<sup>(1)</sup> أحمد محيوت : المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> نفســــه .

منها سكان المنطقة الأمرين من ذلك الاستعمار، حيث كان بعضهم، لتفادي البطش والظلم، يلجأ إلى دفع الرشوة مهما كلفه ذلك من جوع وحرمان ومصائب، هذا في غياب تام للعدالة والقانون الذي على العكس، كان أداة في يد هؤلاء المرتزقة، وعلى رأسهم طائفة من الدحلاء والأغراب(1), متمثلة في المستوطنين الذين قدموا إلى الجزائر من كل حدب وصوب بأوربا، وعملوا على الاغتناء وتحقيق الثراء بأيسر الطرق، وكل الأشكال، دون أي اعتبار أو وازع أخلاقي، يضع حدا لترواقهم وأحلامهم الجنونية.

تلك هي الظروف والأوضاع التي شهدت ميلاد" عميروش آيت حمودة"، وأثرت في تكوين شخصيته، أيما تأثير في المستقبل، حيث صقلتها، وجعلت منه الرجل الذي يرهبه الاستعمار<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> محمد الصالح الصديق : العقيد عميروش، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثـــــة، الجزائــر، 1999م، ص 17 .

### ثانيا- مولد عميروش ونشأته:

ولد "عميروش آيت حمودة" في 31 أكتوبر عام 1926م كما تثبت شمهادة ميسلاده (١)، بقريسة "ئاسفت أقمون" ببني واسيف، دائرة عين الحمام، ولاية تيزي وزو حاليا، في أعالي حبسال جرجرة بسلسلة جبال الأطلس التلي، من أم هي السيدة " فاطمة آيت منداس" المولودة في قريسة" إيغيل بوعماس" القريبة من قرية مولده، ووالده هو السيد" آيت حمودة عميروش بن أحمسد بسن سليمان"، من مواليد 1853م بعرش واسيف ولاية تيزي وزو (٤)، وقد توفي في شهر أوت عام 1926م عن عمر يناهز 73عاما، نتيجة مرض ناجم عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الأوضاع الصحية التي كان يعاني منها أغلبية الجزائريين آنذاك، وبذلك ولد عميروش يتيسم الأب فسمته والدته باسمه (٥). وهو من عائلة بسيطة الحال، فقيرة فقرا مدقعا مثل الكثير مسن العائلات الحزائرية آنذاك عامة، وعائلات منطقة القبائل خاصة، تلك المنطقة المتميزة كما سبق ذكره بالطابع المجلي الوعر مع قلة الأراضي الزراعية المحصورة في بعض الأودية والمناطق الضيقة، بالإضافسة إلى الحارد الاقتصادية باستثناء استغلال بعض أشجار الزيتون، وتربية بعض الحيوانات كالأبقار والماعز، والأعنام، لكن بشكل تقليدي لا يفي بحاحة السكان المحلين (٩).

وقد كان ميلاده عسيرا بسبب الظروف الطبيعية التي كانت تعيشها المنطقة، حاصة وهي على أبواب فصل الشتاء، هذا من جهة، ومن جهة أحسرى بسبب الظروف الاجتماعية، والاقتصادية الصعبة المتدهورة التي كانت تعيشها أسرته وسائر الأسر الجزائرية (5).

<sup>(1)</sup> نسخة من الدفتر الأصلي لشهادة ميلاد آيت حمودة عميروش، رقم 2018، الصادرة من بلدية واسيف ولاية تسيزي وزو، بتاريخ 31 حويلية 2001م. إلا أنه يوحد تضارب بين الكثير من المراجع التي تعرضت لحياة الرحسل في تحديسه تاريخ ميلاده، إذ منها ما يعيده إلى عام 1927م مثل مجلة " الجيش" في عدد خاص يحمل رقم 340، الصادر بسلخزائر في نوفمبر عام 1991م، صفحة 27. وهذا ما حعل الكثير من وسائل الاتصال العالمية اليوم وعلى رأسها " الانسترنت" تأخذ كهذا التاريخ، الإنترنت: "FILE: // A: AMIROUCHE. HTM P1

<sup>(2)</sup> نسخة من الدفتر الأصلي لشهادة ميلاد آيت حمودة عميروش بن أحمد بن سليمان ، رقم 594 ، الصادرة من بلدية واسيف ولاية تيزي وزو ، بتاريخ :31 حويلية 2001م .

<sup>(3)</sup> بوسعد آیت حمودة " الأخ الأكبر لعمیروش " : الخالدون ( قصة من أبطال الثورة )، شریط وثانقي تلفزیـــونی، إعداد عزالدین بوكردوس، الجزائر، 1976م .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> محمد الصالح الصديق: المرجع السابق، ص 17.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> بوسعد آیت حموده : المصدر السابق .

علما أن الجزائر في تلك الأثناء كانت تعيش في أوضاع ما بعد الحرب العالمية الأولى، السبق انعكست سلبا عليها وعلى كل المستعمرات عامة والفرنسية خاصة، إذ كان عليها أن تساهم في إعادة بناء ما دمرته الحرب بفرنسا. والجزائر بحكم وقوعها بالقرب من فرنسا الدولة المسستعمرة، فإنحا كانت المستعمرة الفرنسية الأكثر استغلالا واستترافا. كما أن لنوعية الاستعمار المطبق فيسها دورا في ذلك، لأنه استعمار استيطاني استغلالي.

ومما سبق ذكره، يتبين أن عميروش ولد يتيم الأب في أسرة فقيرة، تتكون من الأم وشقيت اكبر منه هو " بوسعد " المولود في 24 أفريل 1923م بالقرية نفسها<sup>(2)</sup>. وكانت أحسوال الأسرة عموما تزداد فقرا وتدهورا من يوم إلى آخر نتيجة كثرة الحاجة المتزايدة (أن لأم تولت رعاية ولديسن أكبرهما لم يتعد الأربع سنوات، والثاني رضيع في حاجة ماسة إلى غذاء، وهي عاجزة عن توفيره لهما، نتيجة انعدام أي مدخول للأسرة، فلم تجد بدا من الرحيل وترك قرية " ثاسفت أقمون " مسقط رأس ولديها وقرية زوجها، نحو قرية "إيغيل بوعماس " أين توجد ديار أهلها وأخروال ولديها، علها تحد ما تسد به رمق طفليها اليتيمين الصغيرين، و تسترهما من العراء وتحفظهما مسن كل المخاطر، وكان عميروش آنذاك يبلغ من العمر حوالي ثلاثة أشهر (4). ومما ظلست تذكره في حزن ومرارة إلى أن توفيت "ألها حملت رضيعها عميروش في قماطه يوما من قرية إيغيل بوعمساس من أيام الشتاء الصعبة اشتد فيه البرد، وتراكمت الثلوج على الأرض، وبعد قطعها لمسافة معينة، أيم المنتاء الصعبة اشتد فيه البرد، وتراكمت الثلوج على الأرض، وبعد قطعها لمسافة معينة، الموت، لولا ارتباطها بابنها الذي كانت تضمه إلى صدرها، وحركته التي دفعت في نفسها إرادة الموتة على الوقوف، من أجل إنقاذه، فواصلت السير حتى دخلت القرية، متحدية كل الظروف الطبيعية القاسية (5)

<sup>(</sup>b) ALLEG HENRI ,DE BONIS JACQUES , DOUZON HENRI J , FREINE JEAN :OP.CIT, P 201.

<sup>(2)</sup> بوسعيد آيت حمودة: المصدر السابين.

<sup>(3)</sup> محمد الصالح الصديـــق: المرحـــع السابق، ص17

<sup>(4)</sup> بوسعد آیت حمودة: المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> محمد الصالح الصديـــــق: المرجع السابق، ص18.

والملاحظ أن أحواله أيضا كانوا على درجة كبيرة من الفقر، حالهم كما سبق ذكره كحلل معظم الأسر الجزائرية عامة والمحلية خاصة، لذلك قامت الوالدة بالعمل والمساهمة في بعض الأعمال الجماعية، قصد توفير الغيناء والملبس لولديها ولنفسها، كي لا تكون عالة على أهلها، مئسل جمع الزيتون في فصل الشتاء مع سكان القرية، علها تحصل على بعضه. كما قامت بغزل ونسبج الصوف، وجمع التين ... الخ، في سائر الفصول الأخرى، وبذلك كانت حياتها قصة طويلة مسن الكفاح والأسى والآلام (١).

نشأ عميروش في ديار أخواله بقرية " إيغيل بوعماس " في ظروف جد قاسية، حيث مارس حرفة الرعي مع أخيه " بوسعد" للمساعدة في إعالة العائلة، والتخفيف عن الوالدة التي ألهكتها الأعمال، وأعيتها الأيام في طلب الرزق، ولكن رخم تلك الأوضاع المترديسة والبؤس والفقر الذي ساير حياهم، إلا أن السيدة " فاطمة " استطاعت أن تربي ولديها وتعتني بهما، وتدخلهما المدرسة الفرنسية بالقرية، حيث التحق بها "بوسعد " في عام 1929 م، بينما التحق بها عميروش في سنة 1932 م. وكان يدير هذه المدرسة معلم فرنسي يلقب بالسيد "شارل كوتال" السذي تعدود أصوله إلى مدينة " بوردو"(2)، تساعده في هذه المهمة بالقرية زوجته. غير أن الأخويسن بوسعد وعميروش زاولا الدراسة بهذه المدرسة الصغيرة على مضض، لأن والدهما كانت تعاني في سبيل ذلك، بحيث إلى جانب سعيها من أجل توفير الغذاء، كانت تشقى في سبيل توفسير مصاريف التمدرس لولديها(3).

وقد درس عميروش، حسب شهادة أحد رفاقه، في المدرسة مع مجموعة من صبيسة قريسة أخواله " إيغيل بوعماس"، منهم " بلعمارة محمد أعراب " و" بلعمارة عمر " ... الخ<sup>(4)</sup>. ثم إن أخساه الأكبر بوسعد لم يلبث أن انقطع عن الدراسة، واهتم بممارسة حرفة الرعي عند أحد أفراد القريسة يلقب بـــ " آيت زايد"، لأن الوالدة أصبحت غير قادرة على تلبية متطلبات الأسرة المتزايدة مسعكم ولديها وكثرة حاجياةهما، بينما واصل عميروش دراسته، ولكن باهتمام قليل بسبب حالته الاجتماعية المتردية ومعاناة أسرته، لهذا كان يحاول من وقت إلى آخر القيام بأي عمل يعود عليه

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفســـه ، ص 17 .

<sup>(2)</sup> مدينة تقع في الناحية الجنوبية الشرقية من فرنسا على مقربة من المحيط الأطلنطي .

<sup>(3)</sup> بوسعد آيت حمودة : المصدر السابق .

<sup>(4)</sup> انظر شهادة محمد أعراب بلعمارة : الخالدون/ المرجع السابق.

وعلى أسرته بالمال أو الغذاء أو بمختلف الحاجات، وهذا ما جعله ينضج قبل أقرانه من الصبيــــة، ويحس بمرارة الاستعمار وسياسته التي جعلت من الجزائر عامة وقريته خاصة، تعيش تلك الظروف القاسية والحياة المرة(1).

وعندما ترعرع قليلا، أصبح يقوم بمختلف الأعمال التي يمارسها ويضطلع بها الكبار آنذاك، كالتسوق مع أخيه يوم الجمعة إلى سوق عين الحمام قصد بيع الحشيش الذي يقومان بجمعه وهـــذا في فصل الربيع، أين تكسو الجبال حلة خضراء من الأعشاب يقوم الأخوان بحشها وجمعها لغــوض بيعها والحصول من ورائها على بعض النقود أما في فصل الصيف، فكانا يقومان ببيع الماء للمـــارة في السوق ...اك.

كما يذكر بوسعد أن عميروش اتجه إلى قرية " مدرنــــة " عند ابن خالته، حيث رعـــى لمدة ستة أو سبع أشهر في تلك المنطقة الجبلية الوعرة، عله يحصل من وراء ذلك العمل على بعـض المال يسد به حاجته (2).

وهو الأمر الذي أكده الكثير من الذين كتبوا حول حياة عميروش، خاصة في المقــــالات والتحقيقات، ولكن بشكل غير مضبوط نظرا لعدم بروز شخصية عمــــيروش في تلــك الفــترة التاريخية، أي مرحلة الثلاثينات، شأنه في ذلك شأن بقية الأطفال خاصة أبناء الفقراء والأيتام (3).

غير أن حياة عميروش البائسة في ديار أحواله، عرفت منعرجا هاما بنهاية الثلاثينات ، إذ في أحد الأيام من سنة 1942م بينما كان عميروش في طريقه إلى سوق الجمعة، ومعه بقرة ينوي بيعها، التقى صدفة أحد أعمامه الذي لم يكن يعرفه. وبعد تبادل أطراف الحديث بينهما تم التعارف. وقام هذا العم باسترجاع عميروش من أحواله، وأعاده إلى قرية أهله " تاسفت أقمون "، وعرض عليه مصاحبته للعيش معه ومع أسرته في واد الفضة، وهي قرية بمنطقة الأصنام سهابقا والشهاف حاليا، أين كان يملك بيتا ومحلا لصناعة الحلي وبيعها، ويعيش مع أفراد عائلته. فقبه عميروش العرض ، رغبة منه في تغيير واقعه المر ، واصطحبه عمه معهد حين عاد إلى واد الفضة بعهد انتهاء زيارته إلى القرية (١).

<sup>(1)</sup> بوسعد آيت حمودة : المصدر السابق .

<sup>.</sup> d. (2)

<sup>(3)</sup> الطيب خدام: ( البطل عميروش في ذكري استشهاده)، مجلة أول نوفمبر، العدد 21 ، أفريل 1977 ، ص 43 .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> نفسه : ص 43

لكن رواية أفراد العائلة، خاصة ابن عميروش المدعو" نور الدين" تؤكد أن العم الذي أخـذ عميروش إلى واد الفضة ليس العم المباشر ، أي ليس شقيق الأب وإنما هو أحد أفراد العائلة، وهـو "بلعيد آيت حمودة"، وكان قد هاجر إلى منطقة واد الفضة قبل هذا التاريخ للعمل والعيــش مــع أسرته، واستطاع أن يحقق نجاحا ملحوظا هناك بممارسته لحرفة صناعة الحلي(1).

أما أخوه " بوسعد"، فيحدد تاريخ رحيل عميروش مع عمه " بلعيد" نحو واد الفضة بعام. 1942م أي أيام الحرب العالمية الثانية، ولكن ليعمل معه كطباخ هناك لمدة خمس سنوات كاملة، أي إلى غاية عام 1947م. وأثناء هذه الفترة تعلم حرفة الخياطة، ثم اتجه بعدها إلى "عين تـادلس" بولاية مستغانم حاليا<sup>(2)</sup>، حيث مكث فيها ثلاثة أو أربعة أشهر قصد العمل، غير أن الأمور لم تكن على ما يرام، فغادرها إلى "بوقيراط" بالولاية نفسها، حيث اشترك مع أحد الأشخاص هو" حمدي إبراهيم " من " بني يني" وهي قرية بولاية تيزي وزو حاليا، في التجارة لمدة عام واحد، ثم افترقال وغادرها من حديد نحو مدينة "غليزان" حيث عمل في مهنة " الصياغة" في محسل عبارة عسن " إسطيل" استطاع أن ينظفه ويمارس فيه حرفة صياغة الحلي<sup>(3)</sup>.

ومباشرة بعد شروعه في العمل بالمحل الذي اشتراه بغليزان، لمدة قصيرة تتراوح بين شهرين ألسف أو ثلاثة والذي كان عبارة عن إسطبل كما سبق ذكره، اشترى محلا آخر صغيرا بأربعين ألسف فرنك فرنسي قديم. ثم استدعى أخاه " بو سعد" إلى العمل معه في الدكان الجديد، فحضر هسذا الأخير من " ثاسفت أقمون" بجرجرة إلى غليزان حيث وجد عميروش في انتظاره، وشرعا بكسل نشاط و حد في ممارسة عملهما الذي كان مثمرا ومربحا، غير أن أغلب المداخيل والأرباح كسان عميروش ينفقها في النشاط السياسي الذي بدأ يمارسه ويتفاني فيه على حساب عمله بالدكان (٩).

غير أن الرواية الأولى هي الأكثر تداولا حيث يؤكد الكثير أنه ذهب إلى واد الفضة مـــن أحــل ممارسة حرفة الصياغة في متحر عمه بلعيد<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> عمران آيت حمودة المدعو نور الدين، وهو ابن عميروش: شهادة نقلاً عن جده بلعيد آيست حمسودة في لقساء مسجل بالصورة والصوت، نادي الصنوبر، الجزائسسر، 2000م.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ولاية حزائرية تقع في غرب البلاد على الساحل، شرق مدينة وهران .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> بوسعد آيت حمودة : المصدر السابق .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> نفســــه .

<sup>(5)</sup> عبد العزيز وعلى: المرجع السابق، ص 60.

<sup>-</sup> وانظر أيضا: الطيب خدام : المرجع السابق ، ص43 .

والصياغة هي صناعة الحلي بأنواعها، هذا في الغالب، غير أن الصياغة التي كان يمارسها عميروش وعمه تقتصر على صناعة الحلي الفضية والنحاسية التي كان في مقدور بعض الجزائريسين آنسذاك اقتناؤها في المناسبات والأعراس، وليست صناعة الحلي الذهبية بحكم الفقر المدقع الذي كان يعيشه الشعب الجزائري حيث كان لا يمكنه اقتناء هذا المعدن النفيس في أغلب الأحيان .

ولكن ابن عميروش المدعو" نور الدين" يفند هذا القول ويؤكد حسب رواية حده "آيت حمودة بلعيد" أن الصناعة التي كانا يقومان بها تتمثل في صناعة بعض الحلي، وأغلبها كان يصنع من بقايا دلاء قصديرية تركت من طرف جنود الحلفاء (1)، الذين نزلوا بالجزائر وشمال إفريقيا عامة في الثامن من نوفمبر عام 1942 ميلادي واتجهوا منها نحو الشرق لضرب القوات الألمانية والإيطالية في تونس وليبيا. وكانت هذه الدلاء تفتح وتحول أجزاء منها إلى حلى بسيطة، تحد رواجا عند الأهالي بسبب انخفاض أسعارها التي هي في متناولهم نظرا للفقر الذي كانوا عليه (2).

ومهما يكن، فإن عميروش مارس أعمال الكبار في صغره، كما عرف الغربة عن أسرته وأهله وقريته منذ حداثة سنه، الذي لم يتعد الستة عشر عاما، وهذا ما صقل شخصيته وزاده إحساسا بالمسؤولية، ووعيا بواقع الجزائر المر آنذاك، خاصة أيام الحرب العالمية الثانية(1939م/1945م)، التي زادت من وعي أبناء الجزائر والمستعمرات الأخرى، نتيجة مشاركة بعضهم فيها، واحتكاكهم بأبناء أوروبا، ووقوفهم على عدة حقائق ومعطيات، تتعلق بحقوق الإنسان، وعلى رأسها "حق تقرير المصير". وفي هذه المرحلة السياسية المتميزة بالتغيسيرات الجذرية التي عرفتها الأوضاع العالمية والمحلية ، انتشرت المبادئ عبر الوطن في الأرياف والمدن، وتعمق الوعى الوطني مع لهاية 1945 ميلادي، خاصة بعد مجازر الثامن ماي(6).

ومن هذا المنطلق، فإن عميروش وكغيره من أقرانه من أبناء الجزائر آنذاك، عـــاش هــذه الإرهاصات والتحولات التي سوف تؤثر هي أيضا على شخصيته مستقبلا. وبالإضافة إلى هــــذه المؤثرات، تتحدث بعض المراجع عن استدعاء عميروش للخدمة العسكرية الإحبارية، وتذكر أنـــه قضى في الثكنات الفرنسية الفترة اللازمة، بعد تهرب وتمرد دام عدة أشهر، وإثر تسريحه عـــاد إلى

<sup>(1)</sup> عمران أيت حمودة المدعو " نور الدين " : المرجع السابق .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفســـه،

الاشتغال في غرب البلاد كعامل بسيط في دكان الصياغة (1). إلا أن بعض أفراد عائلته، وعلمى رأسهم ابنه " عمران" المدعو " نور الدين " يكذب تكذيبا قطعيا هذه الحادثة، وينكر مشاركة والده في الجيش الفرنسي، وتأديته للخدمة العسكرية به (2).

ومهما يكن، فإن الرجل وبعد مروره بكل هذه الظروف والمآسي، أحس بهول ما كـان يعانيه وطنه من استعمار وظلم واستبداد، فراح يشارك مع بعض أبناء الجزائر الذين عزموا علـى المطالبة بمعقوقهم الوطنية، وذلك في إطار عدة أحزاب وجمعيات سياسية كـانت تمشـل مختلـف اتجاهات الحركة الوطنية آنذاك، والتي من بينها حزب الشعب الجزائري الذي حُل مـن طرف السلطات الاستعمارية مع مطلع الحرب العالمية الثانية، وكان ذلك في شهر أكتوبر 1939م. غير أن مناضليه الذين لم يتعرضوا إلى الاعتقال، استمروا في نشاطهم سراحتي نهاية الحرب وصدور العفو العام، وعودة أحمد مصالي الحاج من المنفى، فأعادوا تشكيل الحزب تحت اسم" حـزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية "، في شهر نوفمبر عام 1946م، والذي سوف ينخرط فيه عميروش.

<sup>(1)</sup> عبد العزيز وعلى : المرجع السابق ،ص 59 ·

<sup>(2)</sup> عمران آيت حمودة المدعو نور الدين: المرجع السابق.

### ثالثا- نشاطه السياسي في الجزائر:

قام عميروش، كغيره من قادة الثورة، بنشاط سياسي واسع قبل التحاقه بالثورة التي انطلقت في أول نوفمبر عام 1954 م. وقد بدأ نشاطه هذا بغليزان حيث كان يعمل مع شقيقه في الدكان الذي اشتراه هناك كما سبق ذكره، وذلك في صفوف حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وبانضمامه إلى صفوف الحركة الوطنية عام 1947م أخذ عميروش يتكون سياسيا ونضاليا، وفي هذه الأثناء وفي السنة نفسها تم تعيينه عضوا في المنظمة الخاصة (2)، فرع غليزان، لكونه مناضلا ملتهب الحماس، قوي العزيمة، الأمر الذي أكسبه تجربة وتكوينا سوف يستفيد منهما في المستقبل القريب استفادة عظيمة (3).

وعند اكتشاف تلك المنظمة في شهر مارس من عام 1950 م ألقي عليه القبض من طـــرف السلطات الفرنسية، مع رفيقين له في النضال ،حيث قضى ثمانية أشهر في السحن بوهران ثم أطلق سراحه بعد ذلك. وقد تطوع بمحض إرادته للإنفاق على رفيقيه، وأســرتيهما، لأهما بقيا في السحن، مما أضطره إلى بيع محله الصغير، واستأجر بيت من الصفيح أو القصدير، حعل منه مكانا للعمل، والإقامة في الوقت نفسه، وكان الهدف من ذلك هو مواصلة تحمل المسؤولية، والواحــب إزاء رفيقي النضال المسجونين<sup>(4)</sup>.

وأكد بو سعد أن عميروش لما باع دكانه الصغير، عاد من حديد إلى العمل والإقامة في محله القديم الذي كان قد اشتراه أول مرة مباشرة بعد دخوله غليزان (د).

وذكر أن نشاطه السياسي في صفوف حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية عامـــة، والمنظمة الخاصة بالتحديد في غليزان، كاد يكلفه حياته في إحدى المرات لما كان يُعتج ويعـــارض

<sup>(1)</sup> بو سعد آیت حمودة: المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> هي منظمة شبه عسكرية سرية أسسها حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية في 28 فبراير عام 1947م، تضم بمحموعة من الشباب الجزائري الملتهب الحماس، المؤمن بالمبادئ الوطنية والمصمم على انتزاع استقلال الجزائر بالمعمل العسكري، كلفت بالتدريب والاستعداد لضرب الاستعمار متى حان الوقت وسمحت الظروف بذلك، ثم اكتشف أمرها عام1950م فاعتقل أغلب عناصرها وفر أغلب قادها، الذين سوف يكون لهم الفضل في إشعال فتيل الثورة في ليلة الفاتح من نوفمبر 1954م.

<sup>· 60</sup> عبد العزيز واعلني :المرجع السابق، ص 60

<sup>·</sup> نفســــــه ، ص <sup>(4)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> بوسعد أيت حمودة :المصدر السابق .

التزوير الذي قامت به السلطات الفرنسية في انتخابات عام 1948م، والمتعلقة بالمحلس الجزائسري<sup>(1)</sup> الذي نص على انتخابه القانون التنظيمي الحناص بالجزائر، والمعروف تاريخيـــــــــا بدســــتور عــــام 1947م<sup>(2)</sup> الذي يعتبره السياسيــون الجزائريون كمحاولة من فرنسا لتهدئة الأوضـــاع في الجزائــر عقب ارتكابها لمجازر الثامن ماي عام 1945م، وتحرك الطبقة السياسية الجزائرية وازديـــاد تذمرهـــا وكثرة نشاطها ومطالبها خاصة بعد إطلاق سراح المعتقلين، والزعماء السياسيين الجزائريين، إ ـــر صدور العفو العام بفرنسا، في محاولة منها لإقرار المصالحة بين أبنائها وكان ذلك في 16 مارس عــلم صدور العفو العام بفرنسا، القانون الأساسي للجزائر، ويشتمل على ثمانية أبواب وستين مادة.

وقد تم إقراره والمصادقة عليه من قبل المجلس الوطني الفرنسي، ورئيس الجمهورية " فانسان أوريول" ، وحكومة " بول رمادي" في 20 سبتمبر عام 1947 م (3)، وشرع في تطبيقه ابتداء من أفريل عام 1948م (4)، رغم عدم رضا الجزائريين عنه. لأنه عبارة عن محاولة لتثبيت الاستعمار.

ولكن رغم عيوبه فإن الأحزاب السياسية الجزائرية الكبرى آنذاك دخلست في انتخابات المجلس الجزائري التي سبق ذكرها، في محاولة منها إسماع صوت الشعب الجزائري، غيو أن الإدارة الاستعمارية أكدت حداعها، فكانت هذه الانتخابات عنوانا للغش، والتزوير، واختراق أبسط قوانين الجمهورية والديمقراطية، التي كانت فرنسا تتغنى ها، وتم ذلك بتزكية من الحساكم العسام الفرنسي بالجزائر" نايجلان" وتنفيذه. إذ أفرزت هذه الانتخابات المزورة فوزا سساحقا للموالسين لفرنسا والمعروفين بسابين نعم نعم (BENI OUI OUI) بنتيجة 41 مقعدا من أصسل 60 مقعدا مخصصة للجزائرين. و لم يتحصل حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطيسة، السذي كسان عميروش من المنخرطين فيه، إلا على 09 مقاعد، أما حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائسري" لفرحات عباس" فلم يتحصل سوى على 08 مقاعد، ومقعدين للأحرار (6).

<sup>(1)</sup> رابح لونيسي : الشهيد عميروش آيت حمودة قاهر الجنرالات، دار المعارف، الجزائر، 2000م، ص 11 .

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) عمار بخوش :العمال الجزائريون في فرنسا، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، الجزائر ، 1979 ، ص 112.

<sup>(3)</sup> محمد العربي الزبيري: الثورة الجزائرية في عامها الأول ،دار البعث للطباعة والنشر بقسنطينة ، الطبعـــة الأولى، الجزائر ، 1984 ص 28 .

<sup>-</sup> محمد حربي : الثورة الجزائرية سنوات المخاض ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، 1994 ص 13 .

<sup>(4)</sup> محمد العربي الزبيري: المرجع السابق ،ص 32 .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفســـه ، ص 32،

وفي هذه النتائج دليل واضح وحلي على التزوير الذي ندد به عميروش محليا في غليزان، وهو هذا يكون قد قام ببعض المهام التي كان أعضاء المنظمة الخاصة مكلفين بها، ويسهرون على تنفيذها سواء في الميدان السياسي أو العسكري، كإنشائهم لصناديق التبرعات ومساهمتهم في الحمالات الانتخابية بكتابة الشعارات، وتعليق اللافتات مع توعية الجماهير.وأخطر تلك المهام هي السهم على مراقبة السير الحسن للانتخابات، تفاديا لأي محاولة تزوير من طرف الإدارة الاستعمارية (1).

أما "بو سعد"، فيذكر أن أخاه عميروش خرج في يوم من الأيام، متجها إلى مدينة "سيق" قرب معسكر<sup>(2)</sup>، يحمل معه بعض البضائع ينوي بيعها هناك، وعند وصوله إلى محطة القطار، وبسبب لحيته التي كان يعتني بها آنذاك، طلب منه أحد رجال الشرطة الفرنسية تقلمة وثائقه، فرفض مما عرضه إلى الاعتقلل والسجن مدة ثلاثة أشهر. وبعد خروجه من الحبس استقر بغليزان حوالي ستة أو سبعة أشهر يمارس نشاطه المهني، والسياسي بمحله، ثم تعرض لعملية اعتقلل ثالثة وأخذ إلى السجن.

وفي أحد الأيام اقتيده رجال الشرطة الفرنسية من السحن إلى المحل، وتم تفتيش المكان فلــــم يعثروا على أي شيء يذكر. ورغم ذلك فقد ضل في سحن وهران حوالي ثلاثة عشر شهرا علـــى أنه معتقل سياسي. وفي تلك الأثناء انتقل أحوه "بوسعد" إلى خراطة (3)، تاركا الدكان (4).

وعند خروج عميروش من السحن ونظرا لارتباطاته النضالية، كــما سبق ذكره، باع هذا الدكان، وعاد إلى محله الأول أو الاسطبل الذي استقر فيه مدة شهرين، ثم عاد إلى مطقة القبللل أي إلى الدشرة بالضبط وكان ذلك عام 1951م<sup>(5)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>KADDACHE MAHFOUD:**HISTOIRE DU NATIONALISME ALGERIEN QUESTION NATIONALE ET POLITIQUE 1919/1951**, 2<sup>eme</sup> EDITION, Tomel, ENTREPRISE NATIONAL DU LIVRE ,ALGERIE, p106
(2) ولاية حزائرية تقع في غرب البلاد حنوب شرق ولاية وهران، انظر المزيد في: الأطلس العالمي، المرجع السابق .

<sup>(4)</sup> بوسعد آيت حمودة : المصدر السابق.

<sup>&</sup>quot; نفســــه . (6) الطيب خدام : المرجع السابق ، ص 43. انظر أيضا :

<sup>-</sup> YVES COURRIERE: LA GUERRE D' ALGERIE - II - LE TEMPS DES LEOPARDS, EDITIONS RAHMA, RYADH EL FETH, ALGERIE, 1993, p. 36.

وفي خضم تلك الأحداث والتطورات المتلاحقة، وبالضبط قبل سحنه، قام عمــه " بلعيــد آيت حمودة " بتزويجه من ابنته المدعوة " آيت حمودة وردية " وكان ذلك عام 1948م، وعمـيروش لا يتعدى سنه الثاني والعشرين عاما<sup>(1)</sup>، وذلك قصد تحميله المسؤولية العائلية، وجعله يهتم بأســرته الصغيرة التي عرفت ميلاد أول وآخر ولد لها، والذي سمي بـــ" عمران " والمدعو " نورالديـن " في المحويلية عام 1949م (2). غير أن الرجل ظل يناضل ويضحي بماله وجهده ووقتـــه مــن أحــل الأهداف الوطنية، التي كان قد تشبع بها من خلال نشاطه السياسي المتواصل (3).

وبعد عودة عميروش إلى قريته من غليزان، بدأ يفكر في الهجرة إلى فرنسا، مثل الكثير من شباب الجزائر آنذاك. وفي هذا الإطار أرسل إلى أحيه "بوسعد" بخراطة رسالة في شهر نوفمبر علم شباب الجزائر آنذاك. وفي هذا الإطار أرسل إلى أحيه "بوسعد" بخراطة رسالة في شهر نوفمبر علم العفر الله منه مبلغا ماليا يقدر بأربعة عشرة ألف فرنك فرنسي قديم، وهي قيمة تكاليف السفر إلى فرنسا. فكان رد هذا الأحير يتمثل في النصيحة بالتريث، وتأجيل السفر إلى فصل الربيع، لأن فرنسا في فصل الشياء شديدة البرودة ولا يتحملها المسافر إليها لأول مرة. ولكن عميروش إستاء وغضب من سلوك أحيه، وقصد السيد "وحليل محمد" قصد الاستدانة منه، فأقرضه المبلي

وهناك تضارب في تاريخ هذا السفر، الذي يرجعه الكثير من الذين عايشوه إلى عام 1950م، عكم حدوث بعض الأمور في هذا العام بفرنسا، كان عميروش حاضرا فيها<sup>(5)</sup>، مما يعني أن ذاكوة بوسعد بشأن تاريخ سفر أخيه اعتراها الضعف بسبب تقدمه في السن وكثرة ما عاناه من ويسلات الاستعمار التي أثرت سلبا على ذاكرته .

وخلال وجود عميروش بفرنسا، عرف حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية أزمسة داخلية خطيرة اشتدت خاصة بعد عام 1952م، حيث جاءت في ظروف داخلية ودولية حسد حرجة، تعددت أوصافها ونعوتها من تيار إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، وفي الحقيقة لم تكسسن

<sup>(</sup>۱) نفســــه : ص 43،

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نسخة من الدفتر الأصلي لشهادة ميلاد آيت حمودة عمران بن عميروش، رقم 34، الصادرة من بلدية إيسودرار<sup>ن،</sup> ولاية تيزي وزو، بتاريخ 16 / 04 / 2001م.

<sup>(3)</sup> عمران آيت حمودة المعروف بــــــ " نور الدين" : المرجع السابق.

بوسعد ایت حمودة: المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> عبد الحفيظ أمقران: شهادة في لقاء (مسجل الصورة والصوت)، المحلس الاسلامي الاعلى، الجزائر، 31 ديسمبر 2000م .

سوى صراع بين "مصالي الحاج" (أ) رئيس الحزب، تدعمه مجموعة من الأنصار منسهم "مزغنسة"، و "مولاي مرباح"، و "القاضي بلهادي"... الح من جهة، وأغلبية أعضاء اللجنة المركزيسة، علسى رأسهم "حسين لحول"، "بن يوسف بن حدة"، "أحمد بودة " ... الح من جهة أخرى. وقد نعتست هذه الأزمة بالصراع بين الطرقية والحركة الإصلاحية، ويعزى جوهر الخلاف بينهما إلى :

1- الاختلاف بين حيلين من الإطارات، وهما الجيل الأول، وفي مقدمته " مصالي " والجيل الثــــاني وفي مقدمته بعض الحامعيين مثل عبد الرحمان كيوان، محمد يزيد ...اك .

2- التباين بين مستويين من الرؤى للأحداث وطرق معالجتها(2).

3-وهناك من يرد الأزمة إلى محاولة السيطرة على الحزب من كلا الطرفين، وما تلك التهم المتبادلة بين المصاليين والمركزيين إلا تغطية للهدف المتمثل في محاولة الاستحواذ على السلطة الحزبية، وهذا يعد حروجا عن أهداف الحزب الذي تبنى مبادئ حزب الشعب الجزائري<sup>(3)</sup>. غير أن آخرين وعلى رأسهم أحمد بودة يرون أن غياب " مصالي " الدائم إما في السحن أو في المنفى، والإقامة الحبرية أثر في مستوى العلاقات العضوية بينه وبين مساعديه، حيث حاول الحزب مل الفراغ باستحداث منصب الأمين العام للحزب، بعد احتماع اللجنة المركزية بـــ " زدين " بولاية عين الدفلة (4) حاليك في ديسمبر من عام 1948م (5).

ولكن هذا الإجراء لم يكن كافيا، بل زاد في تأزم الأوضاع وتطورها نحو الخطورة، حيست اقتضت سرعة اتخاذ القرار، وتعذر مشاورة "مصالي" الدائمة، إلى اتخاذ قرارات فورية من طـــرف الأمين العام، واللجنة المركزية دون الرجوع إلى "مصالي" في كل مرة، فأحس هذا الأحـــير أنـــه

<sup>(</sup>۱) ولد عام1898م بتلمسان، توقف عن الدراسة وعمره لا يتعدى التاسعة ليلتحق بالعمل، ثم أدى الحدمة العسكرية عام 1918م وبعدها إستقر بفرنسا للعمل. كان عام 1926م من المؤسسين لـــ " نجم شمال إفريقيـــ " السذي طالب باستقلال الجزائر بعد تولي رئاسته في 1927م حين 1954م حيث أصبحت تسميته حزب حركة الانتصار منذ 1946م عارض الثورة التي فجرها حيش حبهة التحرير الوطني، وأسس في المقابل حزب الحركة الوطنية ودخـــل في صسراع معها. بعد الاستقلال عاش في الغربة إلى أن وافته المنية 3 حوان 1974م بفرنسا، ونقل حثمانه إلى تلمسان في 7 حسوان من نفس السنة. انظر المزيد عنه في ، محمد حربي: الثورة الجزائرية سنوات المخاض، المرجع السابق، المرجع السابق. (الأزمة التي انفجرت عن الثورة )، جريدة الشعب، العدد 6309، الجزائر، 10 أكتوبر 1984، ص12. (المحمد السابق عن الثورة )، جريدة الشعب، العدد 6309، الجزائر، 10 أكتوبر 1984، ص12.

<sup>(4)</sup> ولاية حزائرية تقع وسط البلاد إلى الغرب من الجزائر العاصمة، أنظر المزيد في: الأطلس العالمي، الرجع السابق. (5) أحمد بودة: (...وانجلي الهم...مع فجر نوفمبر...)، جريدة الشعب، العدد 6323، الجزائر، 15 أكتوبر1984، ص12.

رئيس شرفي لا غير، والشعور نفسه بدأ يخامر عقول عناصر بارزة في اللحنة المركزية، التي تعودت على العمل في غياب الرئيس شبه الدائم لأسباب متعددة (١).

ومن خلال هذه الطروحات المختلفة بمكن رد الأزمة إلى رغبة "مصالي" في الانفسراد بالزعامة، والرئاسة، وسلطة القرار من جهة، ورغبة اللجنة المركزية في الحد من هسده السلطة وانفرادية الزعامة من جهة أخرى، وهذا ما ذهبت إليه في مارس عام 1950م، حيث رفضت اقتراح رئاسة " مصالي " للحزب مدى الحياة (2) ثم جاءت بعدها استقالة حسين لحول من الأمانة العامسة ،إثر تلقيه انتقادات لاذعة من طرف مصالي في اجتماع اللجنة المركزية، وذلك بسبب سوء تفسلهم حول الإمكانيات المالية الموضوعة تحت تصرف هذا الأخير ، وقد أكدها في مارس عام 1951م ، وتلتها الاستقالة النهائية من الحزب لمجموعة من المناضلين الأكفاء في ماي من السنة نفسها، وهسم شوقي مصطفاي، وعمراني، وشنتوف. كما تدهورت العلاقة بين مصالي واللجنة المركزية اكسشر عام 1952م بعد انعقاد مؤتمسر عام 1953م بعد انعقاد مؤتمسر الحزب، الذي أظهر صراعا داخليا أدى إلى انقسامه فيما بعد (3) كما سوف يتم النطرق إليسه في وقفات قادمة .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفســـه، ص 12.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>MAHFOUD KHADDACHE, DJILALI SARI: **L'ALGERIE DANS L'HISTOIRE**, OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, ENTREPRISE NATIONALE DU LIVRE, ALGERIE, 1989, p 117.
<sup>(3)</sup>IBID, PP 117-118.

### رابعا- نشاطه السياسي في فرنسا:

بعد وصول عميروش إلى فرنسا، وبالضبط إلى باريس العاصمة في مطلع بعام 1951م على الأرجح، إشتغل في مصنع "رونو بيانكور" كعامل بسيط<sup>(1)</sup>، و أقام كغيره من أبناء الجزائر المغترين آنذاك، في إقامات خاصة بالمهاجرين تتميز بالبساطة ، ولكنها لا تتوفر على الظروف والشروط اللازمة للحياة، غير ألها أحسن بكثيرمن مساكنهم، وإقاماتهم بالجزائر التي كانت عبراة عسن أكواخ ومنازل بسيطة، تفتقر لأبسط شروط الحياة، نظرا للسياسة الاستعمارية المطبقة آنداك بالجزائر، والتي كانت تهدف إلى إذلال الشعب الجزائري، وتركيعه وجعله لا يختلف كشيرا عسن الحيوان. ومن بين هذه الإقامات ، مركز " شميل الويقيا للمغتربين " الكائن بشارع الكنيسة في الدائرة الخامسة عشرة من باريس العاصمة، حيث كان يقطن عميروش مع عدد كبسير من أبناء الجزائر<sup>(2)</sup>.

وما أن استقر في عمله وإقامته حتى عاد إلى ممارسة نشاطه السياسي في صفوف حرب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية بكل نشاط وتفان، ويرجع ذلك لتكوينه السياسي والوطين السابق ونشاطه الفطري من جهة، ومن جهة أحرى للهيكلة المحكمة والنشاط المستمر والمنظم الذي كان عليه هذا الحزب، خاصة في فرنسا حيث كانت تتمركز فئة كبيرة من الجزائريين الشباب الواعين، والذين يعانون من الظلم، والاستغلال البشع، مما زاد في نقمتهم على فرنسا وجعلهم يلتفون حول كل من ينادي بزوال الاستعمار ويدعو إلى الوحدة في النضال.

وفي هذا الإطار، أصبح عميروش يناضل بكل ما أوتي من قوة وعزيمة، وارتقى في نضاله إلى منصب "رئيس حلية" في إقامته بمركز شمال إفريقيا للمغتربين شارع الكنيسة، تحت إشواف وإدارة فيدرالية حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية والتي كان مقرها في شارع " غزافيي بريفا" رقم 22 بحي سان ميشال – باريس العاصمة<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> عبد العزيز وعلى: المرجع السابق، ص 60.

<sup>(2)</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء، يوم 31 ديسمبر 2000م.

<sup>(3)</sup> 

<sup>(4)</sup> احسن أومالو : شهادة في لقاء معه ( مسجل بالصورة والصوت )، المنظمة الوطنية للمجاهدين، شارع غرمسول، الجزائر العاصمة، 27 مارس 2000.

ورغم تفايي عميروش في نشاطه السياسي على مستوى خليته، إلا أنه تعرض لحادث جعلسه ينسحب لهائيا من حزبه الأول حركة الانتصار الذي تربى وتعلم فيسه المبادئ الأولى للوطنية، والنضال السياسي، والعمل شبسه العسكري، وانخرط في المقابل ضمن صفوف جمعيسة العلماء المسلمين الجزائريين بفرنسا، وبالضبط في شعبتها المركزية التي تأسست في بساريس مسع مطلسع الخمسينات. وقد تعددت الروايات المتعلقة بذلك الحادث، نذكر منها روايسة السسيد " احسس أومالو"(1)، حيث ذكر أن عميروش كان نشيطا في خليته ويقوم بجمع الاشتراكات والمسساهمات للحزب، كما يعمل على توعية المناضلين وتكوينهم سياسيا. وفي الوقت نفسه وبالموازاة مع ذلك، كان يقوم مع زملاته في الإقامة، بجمع الأموال في إطار صندوق ثان خاص بالمساعدات الاجتماعية للمغتربين، حيث كانت هذه الأموال تجمع على شكل اشتراكات منتظمة ومحدودة، أي ذات قيمة بسيطة، وكلما وقع أحد أفراد الجماعة أو عائلته في حاجة أو تعرض لمكروه أو نكبة بفرسسا أو بالجزائر، تلجأ الجماعة إلى الصندوق قصد مساعدته أو التخفيف عنه (2)، شأهم في ذلسك شان أغلبية التجمعات العمالية خاصة الجزائرية آنذاك في المهجر، وهو سلوك تعاوين يبرهن على تماسك أغلبية التجمعات العمالية خاصة الجزائرية آنذاك في المهجر، وهو سلوك تعاوين يبرهن على تماسك

غير أن قيادة الحزب المحلية آنذاك، والتي كان عميروش يسلم لها اشتراكات حليته، طلبست منه أيضا تسليم الأموال التي كان يجمعها للمساعدات، فرفض واعتبر هذا الأمر حروحا على النظام، ونوعا من التعدي والفوضى، مما عرضه للعقوبة والضرب حتى كسرت سنه، وأدحل المستشفى متأثرا بما حدث له، وإثرها طرد من الحزب وصدرت التعليمات إلى المناضلين بتحنب ومقاطعته والابتعاد عنه بحجة أنه شخص مشبوه (3)، وهو سلوك كان أبناء الحزائر يطبقونه ضد من يخرج عن طاعة الجماعة أو يعارضها وهو مازال مطبقا إلى اليوم في بعض المناطق من الحزائر مثل منطقة بني ميزاب في غرداية، وفي مداشر منطقة القبائل. وهو عبارة عن عقاب نفسي جماعي،

<sup>(1)</sup> هو أحد رفاق وزملاء عميروش في النضال والنشاط السياسي بفرنسا قبل الثورة، والعسكري بالجزائر أيامها. مسن مواليد 15 سبتمبر1930م بقرية قندوز آيت رزين، بلدية آقبو ولاية بجاية حاليا، من مناضلي حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، شغل منصب وئيس خلية لهذا الحزب بباريس، التحق بالثورة عام 1955م، بعد عودته مسن فرنسا، وكان ذلك بالمنطقة الثالثة في حوض الصومام. ارتقى إلى رتبة ملازم بعد مؤتمر الصومام 1956م، ولازال حيا إلى تاريخ إحراء اللقاء، وهو متقاعد وعضو في المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين.

<sup>(2)</sup> احسن أومالو الشهادة في اللقاء، يوم 27 مارس 2000م ·

<sup>(3)</sup> زفرین

الهدف منه معاقبة المخطئ من جهة ومحاولة دفعه إلى الندم والعودة إلى جادة الصواب من جهــــة أخرى .

أما الرواية الثانية، فهي للسيد "عبد الحفيظ أمقران "(1)، رفيق عميروش في النضال السياسي والإصلاحي بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بفرنسا، وفي النضال الثوري العسكري بالولايسة الثالثة، وفيها كذب تكذيبا قطعيسا الرواية الأولى، وأنكر ذلك السلوك المنبوذ على منساضلي حزب حركة الانتصار للحريسات الديمقراطية، نظرا لوعيهم وإخلاصهم وتكوينهم السياسسي العالى، الذي لا يسمح بممارسة تلك السلوكات الوضيعة، والمتمثلة في محاولة الاستيلاء على أموال العمال المغتربين(2)، وحسبه فإن سبب انسحاب عميروش وتركه لحزب حركة الانتصار للحريسات الديمقراطية، يعود إلى ذلك الخلاف الذي وقع له مع بعض المناضلين في الحزب، والمنتمسين لتيسار البرعة البربرية، الذي ظهر في أواخر عام 1949م داخل حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية والذي أحدث ما يعرف بالأزمة البربرية، حيث دعا إلى تأسيس حزب بربري داخل الحزب، بحجة الاضطهاد الذي كان مسلطا على أبناء القبائل بداخل هذا الأخير من جهة، واسستبداد مصالي الماحر، وانفراده بالرأي والقرار من جهة أخرى، وكان يتزعم هذا التيار" رشيد على يحي ".

وقامت جماعة من أنصار هذا التيار بمحاولة لجر " عميروش " وغيره من المناضلين، إلى تبسين أفكارها والانضمام إليها، غير أنه ونظرا لتكوينه العالي ووطنيته المتحذرة وكراهيت للعنصرية، رفض هذا العرض وأكد أنه إذا كانت هناك أخطاء في الحزب وتسييره فيحب إصلاحها داخلسه وفي إطار هياكله دون محاولة التطرف والانسلاخ والفرقة، لأن في هذا العمل إضعافها للصف الوطني، وللمطلب الشعبي المتمثل في الاستقلال عن فرنسا، وسلوك كسهذا لا يخدم إلا هذه الأخيرة، لأنه يدعم أحد أهم أركان الاستعمار والمتمثل في "سياسة فرق تسد". وهذا ما عرضه

<sup>(1)</sup> مناضل وثوري من مواليد 1926 ببني ورثيلان ولاية سطيف حاليا، درس في قريته المبادئ الأولية في اللغة العربيسة والقرآن الكريم، ثم انتقل إلى مدينة سطيف لمتابعة دراسته الثانوية بإحدى المدارس الحرة التابعسة لجمعيسة العلمساء المسلمين الجزائريين، وبعد محاولته الفاشلة في الهجرة إلى تونس إثر مجازر 8 ماي 1945م، مارس التدريس في قريتسه ثم رحل إلى باريس حيث التقى بعميروش فناضل معه هناك في الشعبة المركزية التابعسة لجمعيسة العلمساء المسلمين الجزائريين، ثم في الثورة وشغل عدة مناصب بعد الاستقلال منها وزير الشؤون الدينية، وهو اليوم عضو في الجملسس الإسلامي الأعلى . انظر المزيد عنه في عبد الحفيظ أمقران: مذكرات من مسيرة النضال والجهاد، المرجع السابق .

لاعتداء عنيف من طرف أنصار هذا التيار مما أقعده الفراش وأدخله المستشفى، فقرر الابتعاد عن هذا الصراع العنصري وهذا الحزب، الذي كثرت مشاكله وتعددت خصوماته وصراعاته (١).

وكـــان من ضحايا هذه الحركة عدة شخصيات في حزب حركة الانتصار، والمنظمــة الخاصة التابعة له، وعلى رأسهم "حسين آيت أحمد" (ألذي تولى قيادة هذه الأخيرة، بعد أن كان يشغل منصب نائب قائدها العام، والمسؤول عن منطقة القبائل منذ تأسيســها في عــام 1947م إلى تاريخ تخلي "محمد بلوزداد" عن قيادها متأثرا بمرضه عام 1949م (أن) غير أنه عزل في السنة نفســها، بسبب اتحامه بالتواطؤ مع تيــار الترعة البربرية وضلوعه فيها بشكل جعل قيادة الحزب تعزله (4).

<sup>(</sup>۱) نفسه.

<sup>(2)</sup> مناضل وثوري حزائري ولد عام 1926م، من عائلة كبيرة لها صلة بالطرق الصوفية في منطقة القبائل، بعد دراسته انضم عام 1942م إلى حزب الشعب الجزائري، ونادى منذ عام 1946م باللجوء إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار. أصبح عضو المكتب السياسي لخزب حركة الانتصار من1947م إلى 1949م، ساهم في تشكيل المنظمة الخاصة وأعسد برنامجا للإنتفاضة قدمه للجنة المركزية في ديسمبر 1948م، كما نظم الهجسوم على مكتسب بريسد وهسران أفريسل 1949م. وأبعد من الهيئات القيادية بتهمة الميل والتواطؤ مع النزعة البربرية، وحل محله أحمد بن بلة. لجأ إلى القاهرة عام 1951م بعد الحكم عليه غيابيا إثر اكتشاف المنظمة الخاصة. بعد أزمة الحزب كان من أنصار الوفاق والكفاح المسلح، أصبح بعدها أحد الأعضاء الثلاثة المكلفين يالإعداد للثورة في الخارج، اختطف مع رفاقه على متن الطائرة المغربية في 192 كتوبر 1956م من طرف فرنسا وسجن لديها حتى عام 1962م، بعد الاستقلال انتخسب عضوا في المجلس التأسيسي، ولكنه يدخل في المعارضة وأسس حزب جبهة القوى الإشتراكية، سجن بعد تنظيمه لإنتفاضة في منطقسة القبائل وحكم عليه بالإعدام، ولكنه فر من السجن في عام 1966م إلى المنفى وهو الآن رئيس حزب القوى الاشتراكية الماسبة . انظر المزيد عنه في محمد حربي: المورة الحزائرية سنوات المخاض، المرجع السابق .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>BEN YOUCEF BEN KHADDA : **LES ORIGINES DES 1er NOVEMBRE 1954**, EDITION DAHLEB ALGERIE, 1989, P 130

طبد الرحمان بن إبراهيم ابن العقون: الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرة، الفترة الثالثة 1947 -1954، الجزء الثالث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986م، ص 20.

<sup>-</sup> BENYOUCEF BENKHADDA : OP CIT, P 131 .

أن بنيامين سطورا : مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية 1898-1974، ترجمة صادق عماري ومصطفى ملضي، دار القصبة للنشر، الجزائر، ص201 .

ولم يكن عميروش وحده المعارض لهذه الترعة، فلقد كان "كريم بلقاسم" أن من المسؤولين الأوائل الذين تفطنوا للمؤامرة، وتصدوا لها بكل إمكانياهم المادية، وطاقاهم الأدبية، ويكفي أنه كان يردد في سائه الاحتماعات التي كان يترأسها عبر مختلف أرجاء منطقة القبائل بقوله:" إن الترعة البربرية لا يمكنها إلا أن تضر مساعينا الوطنية، إنما سلاح فتاك نضعه بأنفسنا بين أيدي عدونا الاستعمار، وفي يوم من الأيام سوف تقودنا هذه الفكرة إلى التناحر فيما بيننا نحن الذيسن توحدنا عقيدة واحدة "(2).

وفي الإطار نفسه يدخل الصراع الذي أدى بطريقة أو بأخرى إلى إضعاف المنظمة الخاصة، وتحويلها بالتدريج من تنظيم صلب إقترب حدا من الكمال الذي يمكن من إشعال فتيل التسورة، إلى كيان هش ينخر السوس أصوله. وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الإدارة الاستعمارية السي خططت لتشتيت وحدة الشعب الجزائري قد نجحت إلى أبعد الحدود، إذ لم تكتف بتوجيه ضربات قاضية لصفوف حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، ولكنها تمكنت من تحقيق مسا هسو أخطر، أي زرع بذور الكراهية والحقد بين أبناء شعب واحد ليس له سوى وحدته للخروج مسن دائرة التخلف، وليحتل المكانة اللائقة به في مصاف الشعوب الحرة المتقدمة (ق).

أما عميروش، فقد انسحب من حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وهـو يتـألم حسديا بسبب الضرب المبرح الذي سلط عليه، ونفسيا بسبب حسرته وتألمه، نتيجة انسحابه مـن الحزب الذي شب فيه واقتنع بأفكاره الوطنية ، وعمل وناضل من أجل تجسيدها، ولقي من أحـل ذلك المصاعب والتهديد والاعتقال والسحن، وما آل إليه ذلك الحزب نتيجة الصراعات التي كلن يعيشها رغم ألها لم تظهر على السطح بشكل حلي، إلا أنه كان أحد ضحاياها (١٠).

<sup>(</sup>أ) من قادة ثورة التحرير، ولد في 14 ديسمبر عام 1922م بقرية "تيزار نايت عيسى" دائرة ذراع الميزان ولاية تسييزي وزو حاليا، درس بالعاصمة وتحصل عام 1936م على الشهادة الابتدائية، التحق بجزب الشعب الجزائري عسام 1945م بعد تسريحه من الجيش الفرنسي، ثم ألتحق بالجبل منذ 1947م، ظل مدة يتأرجح بين المصالية وجبهة التحرير الوطيي، قاد المنطقة الثالثة في الثورة إلى غاية مؤتمر الصومام حيث أصبح عضو لجنة التنسيق والتنفيذ التي نص على تأسيسها مؤتمر الصومام، ثم التحق بالخارج حيث أصبح أحد الباءات الثلاث إلى حانب بوصوف وبن طوبال. شغل منصب وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، قاد مفاوضات إيفيان التي أدت إلى وقف القتال يـوم و مارس 1962م، بعد الاستقلال دخل المعارضة ،و توفي عام 1970م بفرانكفورت بألمانيا الاتحادية آنذاك في ظـروف غامضة . انظر المزيد عنه في - محمد عباس: ثوار...عظماء ، مطبعة دحلب ، الجزائر ، 1991م .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>AMAR HAMDANI: **KRIM BELKACEM LE LION DES DJEBELS**, ALGER, 1993, P 103.

<sup>(3)</sup> محمد العربي الزبيري: تاريخ الجزائر المعاصر 1942 -1962، المطبعة الجامعية لجامعة الجزائر ملحقـــة بوزريعــة، الجزائر، 1997م، ص 251.

<sup>(4)</sup> عبد الحفيظ آمقران: الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م .

وفي تلك الأثناء، وبالموازاة مع الأحداث السالفة الذكر داخل حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحاول إعادة بعث نشاطها بأسلوب حديد أكثر فعالية وتأثيرا في باريس أولا، وفرنسا كلها ثانيا، أي في المنطقة التي تكثر فيها الحالية الجزائرية. وقد حاءت هذه المحاولة عن طريق تأسيس الشعبة المركزية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بباريس تحت قيادة الشيخ "عبد الرحمان يعلاوي"، الذي كان يشرف على نشاط جمعية العلماء بفرنسا وأوربا كلها(1)، وهو متخرج من حامع الزيتونة بتونس، ونائبه "سي الطاهر سسي بشير" من عين الحمام ولاية تيزي وزو وهي أيضا مسقط رأس عميروش. أما كاتبها العام فهو السيد " عبد الحفيظ آمقران" بمساعدة السيد " بشير إيزمران" وأمين المال السيد " السعيد حواسين" (2).

فتعددت اجتماعاتها وكثرت ندواتها ولقاءاتها واتصالاتها في باريس العاصمة، ثم بدأت تتوسع إلى المدن الفرنسية الأخرى، مثل ليل<sup>(3)</sup>، بوردو<sup>(4)</sup>، مرسيليا<sup>(5)</sup>،... الح

ولما سمع عميروش بالشعبة المركزية ونشاطها المتزايد، وكان إذ ذاك بدون انتماء سياسي بعد انسحابه من حزب حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية، ويسكن في باريس دائما مع السيد "مداح السعيد" وهو من قرية عبد الحفيظ آمقران نفسها، تحمس للعمل بحا نظرا لحسه النضالي العالى وروحه الوطنية القوية، إلى درجة أنه كان مستعدا للعمل مع أي مخلص في سبيل الوطن (6).

ولكن هناك من اعتبر هذا العمل عبارة عن مراوغة وحيلة قام بها عميروش، قصد تغطية نشاطه السياسي الذي استمر يمارسه في حزبه الأول، وذلك لأن جمعية العلماء هي جمعية إصلاحية، وهو الأمر الذي ذهب إليه رئيس الشعبة المركزية للجمعية بفرنسا السيد "يعلاوي عبد

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفســـه ،

<sup>(&</sup>lt;sup>©</sup> عبد الحفيظ أمقران : مذكرات من مسيرة النضال والجهاد ، شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، حويلية ، 1997م ، ص34.

<sup>(3)</sup> مدينة فرنسية تقع في شمال البلاد ،وهي ذات أهمية في الاقتصاد الفرنسي ،كانت تضم عددا كبيرا مــــن الجاليـــة الجزائرية .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> مدينة فرنسية تقع غرب البلاد ،وهي من كبريات المدن الصناعية ،كانت ومازالت تضم أعدادا كبيرة من المغتربين (<sup>5)</sup> مدينة فرنسية تقع حنوب البلاد ،ونظرا لقربها من الجزائر ،فإنها كانت المحطة الأولى للمهاجرين الجزائريين، عرفت نشاطا سياسيا كبيرا أيام الاحتلال .

<sup>(6)</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م.

الرحمان"، الذي سوف يعمل على تضييق الحناق على نشاط عميروش ، وعبد الحفيسظ أمقران وغيرهم من العناصر المنخرطة في الشعبة والهامهم بالتحريض والحزوج عن الروتين المعروف لدى جمعية العلماء وذلك عن طريق الاشتغال سرا بالسياسة تحت غطاء الشعبة المركزية(1). ولكن مسن خلال شهادات رفاقه في النضال، تبين أن عميروش انسحب فعلا من حزبه الأول على مضسض وانخرط في صفوف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وهكذا اتصل بالشعبة المركزية التي كان مقرها بــ "سان دوني" (2)، وانخرط فيها وعـــين آنذاك مراقبا عاما بمكتب "سان دوني". وقد شارك في اجتماعات المكتب بانتظام منـــذ عــام 1951م، حيث نشط وأبرز موهبة عالية في التنظيم والإدارة، خاصة في الاجتماعات أو التجمعلت الجماهيرية. كما كان يتميز بقوة الإقناع والتوعية، وله قدرة على المخاطبة في المقاهي والأمــاكن العمومية، دون حرج أو حياء مع العمال المغتربين، نظرا لسابق تكوينه السياســي في غلــيزان أو باريس، ويشرف أيضا على توفير الأمن لكل أنشطة المكتب والشعبة. وفي هذه الأثناء تفتحـــت شهيته لتعلم اللغة العربية حيث عمل على تحصيل ما تيسر له منها (3).

وتدعيما لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وعملها بالمحال السياسي في هذه الفترة بفرنسا، انتقل الشيخ " البشير الإبراهيمي "(4) إلى باريس، في مستهل شهر ديسمبر علم 1951م، للمشاركة مع قادة التشكيلات الوطنية السياسية الأخرى في الاتصالات واللقاءات بالوفود العربية والإسلامية، التي تحضر لأشيخال هيئة الأميم المتحدة هناك. ولقد كان لوجوده تأثير بالغ الأهمية في تحسيس الكثير من الشخصيات العربية والإسلامية بمآسي ومطالب وأماني أبناء الشعب الجزائري.

<sup>(1)</sup> عبد الحفيظ أمقران: مذكرات من مسيرة النضال والجهاد، المرجع السابق، ص32.

<sup>(2)</sup> هو حي من أحياء ضواحي العاصمة باريس، حيث تتركز نسبة كبيرة من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة والعاملــــة بباريس حتى اليوم.

<sup>(3)</sup> نفســـــه، ص 32.

<sup>(9)</sup> ولد عام 1889م بقرية أولاد براهم بدائرة راس الواد ولاية برج بوعريريج حاليا، وها حفظ القرآن الكريم ، هاجر مع عائلته الى المشرق عام 1911م ،ثم عاد إلى الحزائر عام 1921م ونشط بالتدريس كما أسس مع صديقه ابن باديس جمعيسة العلماء المسلمين الحزائريين عام 1931م والتي تولى نيابة رئاستها حتى عام 1940م حيث أصبح رئيسا لها بعد وفاة عبد الحميسلد ابسن باديس. وفي عهده زاد نشاط الحمعية واتسع حتى شمل الميدان السياسي، سجن عام 1945م ثم أفرج عنه، استقر في المشسرة العربي منذ عام 1952م، ولما اندلعت النورة التحريرية في أول نوفمبر 1954م أعلن تأييده لها وعمل على جمع المال لها من سائر أقطار المشرق .بعد الاستقلال عارض النظام السياسي القائم أنذاك حتى توفي عام 1965م . انظر المزيد عنه في، المتحف الوطي للمجاهد ، أعلام المقاومة السياسية في الجزائر 1919م / 1954م، المرجع السابق .

كما اغتنم فرصة تواجده بالعاصمة الفرنسية باريس لتكثيف الاتصالات واللقاءات مع أبسله الحالية الجزائرية، لكونه آنذاك رئيس جمعية العلماء وأحد ركائز دعاة الإصلاح .وكان أيضا لوف الجمعية نشاطا حثيثا في المساعي الرامية إلى إقامة حفل كبير احتفاء بالوفود العربية والإسلامية في يوم 08 أوت عام 1951م بباريس<sup>(1)</sup>.

وسعيا من الجمعية لدفع نشاطها بفرنسا أيضا، كلف السيد " الربيع بوشامة" عام 1952م . عهمة الالتحاق مع رفاقه بالشعبة المركزية ، ونظرا لنشاطه وحيويته أصبح بمثابة الرئيس الفعلي والعملي لها، بينما اكتفى السيد " عبد الرحمان يعلاوي" بالرئاسة الشرفية، وبذلك أصبحت الشعبة المركزية لجمعية العلماء بفرنسا أكثر نشاطا وتنظيما وقوة، حيث كانت في شهر رمضان المعظم مثلا، وفي ليلة واحدة يتم زيارة عشرة أو أحد عشر مقهى حزائريا بباريس من أجل تبليف رسالة الإسلام أولا ومحاربة الخمر والمحرمات، وتقويم السلوكات ثانيا، ثم تقديم الرسالة الوطنيسة عن طريق نشر الوعي ثالثا. وكان "عميروش" في هذه الأثناء يقوم بمهمة الحراسة والتنظيم وتأمين هذه اللقاءات والتحركات على رأس مجموعة من الأفراد أو بالأحرى المناضلين. فأتسع نشاط الشعبة من خلاله الجمعية التي فتحت أكثر من أحد عشر ناديا بباريس وحدها، في ظرف عامين ونصف. هذا إلى جانب نشر وبيع جرائد جمعية العلماء عن طريق أعضاء الشعبة المركزية ومسسن بينهم عميروش (2).

ويذكر أنه في عام 1953م، حدث تجمع في حي " بال فيل" بالدائرة التاسعة عشرة من العاصمة باريس، نظمته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وحزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، نتيجة التقارب الذي كان يطبع العلاقات التي تجمع شيوخ الجمعية وأعضاءها، بزعيم هذا الحزب "فرحات عباس" (3) ومناضليه آنذاك، فقام حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية

<sup>(1)</sup> عمد العربي الزبيري: المرجع السابق، ص 28 .

<sup>(2)</sup> عبد الحفيظ آمقران: الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م .

<sup>(3)</sup> مناصل و سياسي حزائري ولد بالطاهير ولاية حيجل حاليا عام 1899م، متحصل علي شهادة دكتوره في الصيدلة، أنشأ عام 1925م جمعية الطلبة المسلمين لجامعة الجزائر واشتغل بالصيدلة في سطيف منذ 1933م . كان من الصيدلة ، أنشأ عام 1925م جمعية الطلبة المسلمين لجامعة الجزائر واشتغل بالصيدلة في سطيف منذ 1933م . كان من المورد عماري المورد في الحرب العالمية الثانية كمتطوع إلى حانب فرنسا، وكان من أبرز محروي بيان فبراير 1943م ترأس "جمعية أحباب البيان والحرية" في مارس1944م، اعتقل إثر مجازر 8 ماي1945م ثم أطلق سراحه عسام 1946م فأسس حزب " الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري". التحق بالثورة عام 1956م فعين عضوا بالمجلس الوطني للتسورة، فرئيسا للحكومة المؤقتة من19سبتمبر 1958م إلى مطلع 1961م، كما أصبح رئيسا للمجلس التأسيسي عسام 1962م، ثم استقال وسجن حتى حويلية 1965م حيث أطلق سراحه ليعتزل السياسة حتى توفى عام 1984م . انظر المزيد عنسه في: المتحف الوطني للمجاهد: أعلام المقاومة السياسية في الجزائر 1919م/1954م، (لم يطبع بعد).

بإرسال مناضلين من صفوفه لحضور التجمع من أجل إفشاله ، بالتشويش والفوضى في حالة ما إذا تعرض هذا التجمع لحزهم بالتشويه أو القذف. وعند وصولهم وحدوا "عميروش" هسو القائم والمسؤول على الأمن وحسن تنظيم التجمع . وكان يعرفهم ، لأن من بينهم السيد " أحسن أومالو"، وبعض رفاق عميروش في النضال ضمن حزبه الأول، فسمح لهم بالجلوس دون إحداث أي ضرر، خاصة وأن التجمع لم يتعرض لحزهم بأي سوء (1).

وقد استطاع عميروش في الإطار نفسه ، وفي المناسبة نفسها التقرب من هؤلاء المنساضلين والأصدقاء القدامي، حيث عرض عليهم أن يبقى كل واحد منهم يناضل في حزبه، وأن يتمسك عبادئه وأسراره ونشاطه الحزبي . لكن لا ضرر في التعاون، والالتقاء من حين لآخر قصد التدريب على بعض التقنيات، من أجل الاستعداد للعمل العسكري مستقبلا، مثل تعليم الشفرة، وصنع القنابل التقليدية التي سبق وأن تعلم تقنياتها في المنظمة الخاصة، التي كان ينتمي إليها بغليزان. وقد دام هذا النشاط والتدريب عدة أشهر أي من نهاية عام 1953م إلى مطلع عام 1954م.

كما كان لعميروش في إطار الشعبة المركزية لجمعية العلماء نشاطا خارج باريس، إذ اتجه عدة مرات نحو مدن أخرى في فرنسا مثل " ليون" ، " مرسيليا" ، " ليل " كما سبق ذكره، وذلك من أجل القيام بنفس النشاط الذي كان يقوم به في باريس (3).

ومن خلال كل هذا النشاط المتعدد الأوجه، والكثير التشعب في الميدان السياسي، بصفوف حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية أولا، أو في الميدان الثقافي والإرشادي بصفوف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وبالضبط في شعبتها المركزية بباريس ثانيا، فإن عميروش قد اكتسب تكوينا سياسيا ثقافيا هاما، سوف يقوم بتوظيفه أيام الثورة التحريرية الكبرى، يتحصل من خلاله على مكانة محترمة داخل وخارج منطقته، وعلى رتبة عالية تصل به إلى قيادة الولاية الثالثة .

<sup>(1)</sup> أحسن أومالو: الشهادة في القاء، 27 / 03 / 2000م.

<sup>·</sup> ii (2)

<sup>(3)</sup> عبد الحفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م.

### خامسا- موقفه من أزمة حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية :

عاش عميروش في مطلع الخمسينات، التطور الخطير لأكبر أزمة شهدها. حزب حركسة الانتصار للحريات الديمقراطية منذ تأسيسه أول مرة تحت اسم" حزب نجم شمال إفريقيا"، والمتمثلة في أزمة عام 1953م بين مصالي الحاج من جهة، واللجنة المركزية من جهة أخرى. تلك الأزمة التي أدت إلى انشقاق الحزب كما سبق ذكره، حيث يقول" بن يوسف بن خدة (1)": " لقد بسدأت الأزمة غداة مؤتمر أفريل عام 1953م حتى لا نعود بها إلى ما قبل ذلك "(2).

لأن المشاكل لم تتأزم إلا بعد أيام من المؤتمر بسبب قراراته، خاصة المتعلقة بتعيين أعضاء القيادة وتضييق سلطات مصالي الحاج الغائب عن المؤتمر، حيث كان يتواجد في "نيور" بفرنسا تحست الإقامة الحبرية. وحدث الانقلاب في السلطات لصالح اللجنة المركزية وفق الانتخابات التي حسرت طبقا للقانون الأساسي الجديد. فثارت ثائرة مصالي الحاج بتشجيع وبإذكاء من "مزغنة"، السذي أبعد من المكتب السياسي بمعية "مولاي مرباح "وهما على التوالي من رجال مصالي المقربين إليه (3).

هذه الأحداث والمستجدات جعلت الصراع والانقسام يتطور بين الطرفين، حيث راسل مصالي اللجنة المركزية في سبتمبر 1953 م، متجاوزا المكتب السياسي والأمانة العامة، وطلب منها أن تمنحه السلطة المطلقة قصد تقويم الحزب، وإصلاح ما تسرب إليه من فساد. ولكنها رفضت الاستجابة لرغبته، فأعلن الحرب عليها متهما بعض أعضائها أمثال السيد "عبد الرحمان كيروان" بالعمالة لـ "جاك شوفالي"، الذي كان يقود جوق الإدارة الاستعمارية بالجزائر (4).

<sup>(1)</sup> ولد بالبرواقية ولاية المدية حاليا عام 1920م، زاول دراسته الابتدائية بمسقط رأسه، التحق بحزب الشعب الجزائوي خلال الحرب العالمية الثانية وعين في اللجنة المركزية غداة مؤتمر 1947م، ثم أصبح أمينا عاما لها عام 1951م ودخل في صراع مع رئيس الحزب من 1953م إلى 1954م. التحق بالثورة عام 1955م وعينه مؤتمر الصومام عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ، ثم شغل منصب وزير الشؤون الاحتماعية في الحكومة المؤقتة الأولى والثانية، ثم رئيسا لهلسا علم 1961م، انسحب بعد الاستقلال من الساحة السياسية بسبب عدم اتفاقه مع القيادة الجديدة، أسس بعد دستور 1989م حزب الأمة الذي حله فيما بعد وهو اليوم بعيد عن السياسة. انظر المزيد في المتحف الوطني للمجاهد: أعسلام المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> بن يوسف بن خدة : ( يتحدث بعد 23 سنة ، شهادات )، جريدة الشعب، العــــدد 6786، الجزائــر، 19 أوت 1985م، ص 12 .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> محمد بوضياف : ( تحضير الفاتح نوفمبر 1954م )، مجلة أول نوفمبر، العدد 147 ، الجزائر ، 1995 ، ص 21 .

<sup>(</sup>a) محمد العربي الزبيري: المرجع السابق، ص 262 ·

ورغم إرسال اللحنة المركزية أربعة ممثلين عنها إلى مصالي بـــ "نيور" لشرح أسباب رفــن طلبه، إلا ألها فشلت. وإستمر الصراع إلى أن طفت الأزمة على السطح في ديسمبر عــام 1953م عناسبة ندوة فيدرالية الحزب بفرنسا، حيث بعث مصالي برسالة قرأها " فيلالي عبد الله" شرح فيها الأمر، ومن ثم أصبحت كل القاعدة على علم بالأزمة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أعلن مصالي في 01 جانفي 1954م سحب الثقة من اللجنة المركزية كلها، وأسس لجنة الإنقاذ العامـــة، وأمر كل قسمات الحزب بتجميد أموالها وقطع علاقتها بالمكتب السياسي واللجنة المركزية المركزية.

وكرد فعل من اللجنة المركزية، عقدت هذه الأحيرة اجتماعا استثنائيا في 27 فبراير 1954م، قررت فيه إطلاع المناضلين على كل التفاصيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب (2). وبدأت مباشرة بعد هذه الأحداث، تظهر بعض النتائج والإفرازات، أهمها اكتساح مصالي الساحة السياسية، حيث أصبحت معظم القاعدة تتعاطف معه وتناصره خاصة بفرنسا(3).

أما عميروش الذي لم يكن بعيدا عن الأحداث وهو بفرنسا ينشط دائما في إطار الشهمة المركزية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، فإنه تألم كثيرا لما أصبح يعيشه حزبه السابق، لأنه كان يدرك أن أي خلاف فيه يضر بمسيرة الحركة الوطنية وتطورها ،ويعود بالفائدة على فرنسا وأعوالها، شأنه في ذلك شأن جميع الوطنيين الثوريين، والدليل على ذلك يتمثل في عمله أيام هذه الأزمة على الاستعداد للثورة، عن طريق تعليم زملائه من حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية بنفسه سرا على فنيات صناعة القنابل اليدوية التقليدية، والعمل العسكري، وقسراءة الشفرة ... إلخ من الأمور التي تدرب عليها من قبل في المنظمة الخاصة، وكانت هذه المدروس والتدريبات، تعطى في أماكن سرية من باريس وضواحيها، في الفترة الممتدة من نحاية 1953م إلى بداية 1954م، أي أيام اشتداد الأزمة داخل الحزب<sup>(4)</sup>. وهو بذلك كان يدرك بحسه النضالي أن الأمور سوف لن تستمر على ذلك الحال من الركود والجمود، والصراع الأجوف، وأنحا سائرة إلى الانفراج الذي يلد ثورة. كما أن سلوكه هذا يبرهن على مسايرة الرحل واهتمامه بكل مسائرة يبدث في الجزائر وفرنسا، خاصة فيما يخص حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية . حسي

<sup>(</sup>h)MAHFOUD KADDACHE, DJILALI SARI: OP. CIT, P 119.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>IBID, P 120.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> محمد بوضياف : المرجع السابق ، ص 21 ·

<sup>(</sup>A) أحسن أومالو: الشهادة في اللقاء، 27 / 03 / 2000م.

إنه كان من الأوائل الذين استجابوا لطلب "ديدوش مراد" (1) من أجل تأسيس فرع للجنة الثورية للوحدة والعمل بباريس (2) التي برزت في خضم الصراع بهدف المصالحة، وفسض السرّاع بسين الطرفين، وتوحيد الحزب من حديد في 23 مارس 1954م، بعد اجتماع مجموعة من المنساضلين في الحزب، وهم "حسين لحول"، "محمد بوضياف"، "سيد علي عبد الحميد" و "محمد دخلي " بمدرسة الرشاد في العاصمة الحزائر، وقرروا إلى جانب تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمسل تأسسيس حريدة "الوطن" الناطقة باسمها (1).

وحسب محمد بوضياف<sup>(4)</sup> فإن مكتب اللجنة كان مكونا من أربعة أعضاء، النسان مسن قدامي المنظمة الحاصة وهما: مصطفى بن بو العيد، محمد بوضياف، واثنان من اللجنة المركزيسة وهما: دخلي محمد، بوشبوبة<sup>(5)</sup>.

في الوقت نفسه وبالموازاة مع هذا النشاط ، اضطرت اللحنة المركزية بعد عجزها عن مواجهة ضغط المصاليين إلى التراجع عن مواقفها، ومنحت الصلاحيات المطلقة لمصالي الحاج مع ميزانية تقدر بخمسة ملايين فرنك قديم لتنظيم مؤتمر الحزب خلال ثلاثة أشهر (6).

<sup>(2)</sup> أحسن أومالو: المصدر السابق.

<sup>· 22</sup> محمد بوضياف : نفســـه ، ص 22

<sup>(\*)</sup> المدعو سي الطيب ولد في 23 حوان 1919م بالمسيلة ،بدأ النضال السياسي في صفوف حزب الشعب الجزائري أيـلم الحرب العالمية الثانية بجيجل ثم بقسنطينة حيث كان يودي الخدمة العسكرية الإحبارية. عايش أحداث 8 ماي 1945م عن قرب فتأثر بها، وفي أواخر 1947م تم تكليفه بتنظيم المنظمة الخاصة في الشرق ونجا من الاعتقال بعد اكتشافها عام 1950م. عاش بعدها سنتين في السرية بالجزائر، ثم تمكن من دخول فرنسا عام 1952م، وناضل فيها حتى مسلوس 1954م حيث عاد إلى الوطن ليساهم في تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل، ثم مجموعة الاثنين والعشسرين، فمجموعة الستة، وكان من المفجرين للثورة في أول نوفمبر 1954. ألقي عليه القبض في 22 أكتوبر 1956 من قبسل السلطات الاستعمارية في حادثة اختطاف الطائرة وأطلق سراحه بعد وقف إطلاق النار عام 1962م. وبعد دخوله في صسراع سياسي مع إخوانه في الجزائر المستقلة هاجر إلى المغرب، ثم عاد إلى الجزائر لما كانت في حاجة إليه بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن حديد في حانفي 1992م ليتولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة ، وفي 29 حوان 1992م تم اغتياله في عنابة .

<sup>-</sup> انظر المزيد عنه في محمد عباس: ثوار...عظماء ، مطبعة دحلب ، الجزائر ، 1991م .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> محمد بوضياف : المرجع السابق، ص 22 ·

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> نفسه ، ص 22 ،

كما أدت هذه الأزمة إلى فقدان الثقة بين عناصر الحزب، فلا مصالي رضي بما كان مسن تنازلات ولا أعضاء اللجنة المركزية رضوا بما قدموا، لألهم كانوا مجبرين على ذلك أمام الضغط والتهديد من الشارع، والقاعدة التي إنساق أغلبها وراء مصالي، لأنه كان السباق في استمالته لها، فهددت بعض مناضلي اللجنة المركزية وأنصارها في بعض الأحيان بالموت (1). ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، لأن مصالي في أفريل 1954م وجه أمرا لقسمات الحزب بدفع الاشتراكات مباشرة لحساب مصرفي تحت إشرافه بفرنسا، فردت عليه اللجنة المركزية بأمر مضاد يدعو القسمات إلى تحميد الاشتراكات، غير أن أمرها كان ضعيفا ومتأخرا إذ لم يبق من القسمات الموالية لها سوى القليل في منطقة العاصمة على سبيل المثال، مثل القبة وبعض الخلايا القليلة، في الصومعة والبليدة (2).

واستمرارا لتداعيات الأزمة، تطور الخلاف إلى تبادل التهم، وعقد الطرفيين لمؤتمريين، أحدهما ببلجيكا في " أورنو" من 13 إلى 15جويلية 1954م، دعا إليه مصالي وأنصاره، والثاني انعقد بالجزائر من 13 إلى 16 أوت 1954م، دعت إليه اللجنة المركزية، وتم فيهما تبادل التهم بين الطرفين، وسحب الثقة بعضهم من بعض<sup>(3)</sup>.

أما منطقة القبائل مسقط رأس عميروش، فقد مالت مع بداية الأزمة والانشقاق نحو مصالي وأنصاره، إذ بعدما أخذت أنباء الخلاف تتسرب إلى المنطقة تدريجيا، تعاطف مناضلو الحزب مع مصالي، بينما قامت جماعة "كريم بلقاسم"و "عمار أوعمران" (4)، التي كانت متمردة منسذ 1947م، بعقد احتماع في 15 فبراير 1954م وقررت تكليف كريم و أوعمران بالاتصال مع الطرفين لمزيد من الاطلاع على القضية (6).

<sup>(1)</sup> أحمد بودة : المرجع السابق ، ص 12 ·

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفســــه: ص 12

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> عبد الرحمان بن العقون : المرجع السابق ، ص 413 .

<sup>(4)</sup> ولد في 19 حانفي 1919م، حصل على الشهادة الابتدائية ثم اشتغل بعض الوقت في الفلاحة، انخرط في صفوف الجيش الفرنسي متطوعا ونجا من الإعدام في أواخر حانفي 1941 بعد صدام بين الجنود الفرنسيين و الجزائريين. النخرط في حزب الشعب الجزائري في مارس من نفس السنة، والتحق بالجبل متمردا على فرنسا في عام 1947م، شارك في تفجير الثورة كنائب لكريم بلقاسم ثم خلف بيطاط على رأس المنطقة الرابعة، حضر مؤتمر الصومام و كلسف في أكتوبر 1956م بتنظيم الأمور على الحدود التونسية، ثم أصبح عضو لجنة التنسيق و التنفيذ من 1957م الى 1958م، فرئيسا لبعثة الجبهة بتركيا ، دخل إلى الجزائر بعد وقف إطلاقي النار و انتخب عضوا في المجلس التأسيسي غير أنسه استقال احتجاجا على سياسة بن بسلمة و اعتزل السياسة. انظر المزيد عنه في: محمد عباس، المرجع السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفســــه، ص 136

وفي هذا الإطار، اتصل أوعمران بالسيد مزغنة من مجموعة مصالي بنواحي بلكور، واتصل بعد ذلك رفقة كريم بلقاسم وبعبوش بالسيد أحمد بودة في مترله، وهو من مجموعة "لحول" أي المركزيين، وبعد نقاش طويل حرجت المجموعة بموقف مؤيد لمصالي وأنصاره (۱). وقد مثل منطقة القبائل في مؤتمر "أورنو" المصالي ببلجيكا مجموعة من المناضلين العاديين منهم السادة "سعيد إيعزورن"و" كسري محمد أكلي" ...إلخ، ولكن بصفة فردية، أو بالأحرى بدون حضور قادة المنطقة الذين رفضوا حضور مؤتمر المركزيين بالعاصمة، بناء على عدم مشاركتهم في مؤتمر أرنو مفضلين بذلك الحياد إزاء المجموعتين (2).

وأمام تسارع الأحداث وتشابكها، كان لفرنسا اطراف ومساهمات خفية فيها والملاحسظ أن المراقبين الفرنسيين من رجال (مخابرات، صحافة، إدارة استعمارية... الخ) كانوا يتتبعون أطوار الأزمة عن كثب، ويتوقعون ويقدرون أن مصالي سيخرج منتصرا من الأزمة (3).

غير أن اللجنة التورية للوحدة والعمل اخلطت الأوراق نوعا ما بالجزائر أولا، ثم بفرنسا ثانيا، بعد العمل الذي قام به بوضياف بالجزائر واتصالاته مع ديدوش مراد بفرنسا من أجل تأسيس فرع اللجنة الثورية للوحدة والعمل بها. وفي هذا الإطار قام هذا الأخير بعدة اتصالات وصلت إلى عميروش الذي كان ما يزال يناضل في صفوف الشعبة المركزية، فطرح الأمر على بعض رفاقه بها، والذين وافقوه الرأي وقاموا معه بتأسيس فرع للجنة الثورية للوحدة والعمل بباريس، ضم بعض أعضاء الشعبة المركزية الذين حافظوا في الوقت نفسه على انتمائهم لها، ومنهم عميروش آيست محودة ، وعبد الحفيظ أمقران، ويوسف أمقران، والسعيد حواسين، والسعيد مداح، وسي الطاهر سي بشير، وبشير إزمران، وأحمد صخري، وبن عاصي،...الخ . هذا بالإضافة إلى بعض المناضلين في صفوف حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (٩).

وكانت المجموعة تعقد احتماعاتها ولقاءاتها في غرف المنساضلين أو في الحدائس العامسة بباريس، بطريقة لا تثير انتباه الفضوليين والشرطة الفرنسية، هذا بالإضافة إلى الاحتماعات السي تعقدها في مقر الشعبة المركزية بــ " سان دني " خفية. ولما سمع رئيس الشعبة الشيخ عبد الرحمان يعلاوي بالأمر، خاف ومنع الفرع من الاحتماع وأغلق الباب بالمفتاح بعد تغيير قفله حستى لا

<sup>(</sup>ا) أحمد محيوت: المرجع السابق.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) نفســــه

<sup>(3)</sup> سعد دحلب : المرجع السابق ، ص 12 ·

عبد الحفيظ أمقران : مذكرات من مسيرة النضال والجهاد، المرجع السابق ، ص34 .

يتمكن الأعضاء من الدخول، فما كان من المناضلين إلا كسر الباب قصد الدخول والاجتماع من دون موافقته أو إذن منه، فقام هذا الأخير بتقديم شكوى لشرطة "سان دوني" يتهمهم فيها بكسب الباب والدخول بالقوة للمقر، مما عرضهم إلى استدعاء من طرف هذه الأخيرة، فما كان منهم إلا إرسال السيد سي الطاهر سي بشير الذي كان كبير السن قصد مقابلة الشرطة، حيث شسرح أن الكسر لم يكن مخالفة قانونية، وألهم مناضلون في صفوف جمعية العلماء المسلمين الجزائريسين والشعبة المركزية، وهما تنظيم معترف به ونشاطه مرحص به، وألهم لم يقدموا على هذا العمل إلا لألهم فقدوا المفتاح الذي ضاع منهم، وبذلك حلت المشكلة في نظر الشرطة الفرنسية التي كلنت تفرح لمثل هذا الصراع بين أبناء الجزائر (1).

وهذا العمل تصدق المقولة الشهيرة والتي تقول: أن عميروش اتخذ من جمعيه العلمهاء المسلمين الجزائريين غطاء لنشاطه السياسي في حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، أو إن صحح القول في اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وهي تنظيم سياسي لم يعمر طويلا ولكنه تكون أساسها من عناصر تنتمي إلى حركة الانتصار<sup>(2)</sup>.

ومن خلال كل ما سبق، يتبين أن عميروش لم يبتعد يوما عن العمل السياسي الوطيني و لم يستكن منذ دخوله معترك الحياة السياسية، و لم يهتم بنفسه و لم يفكر فيسها و لا في مستقبله الشخصي، والدليل على ذلك أنه لم يرجع إلى الجزائر وإلى أسرته الصغيرة، و لم ير ابنه الحديب الولادة منذ دخوله فرنسا حتى عودته إلى الجزائر، والتي لم تكن أيضا إلى بيته بل كانت مباشرة إلى الجبل، حيث التحق بصفوف الثورة في المنطقة الثالثة (3)، وهو ما سيأتي الحديث عنه في الفصل الثاني .

<sup>(1)</sup> عبد الحفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء، يوم 31 / 12 / 2000م.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> عمران أيت حمودة : الشهادة في اللقاء.

# الفصل الثاني

## عميروش قبل قيادة الولاية الثالثة

المبحث الأول: انطلاقة الثورة في منطقة القبائل.

المبحث الثاني: ظروف التحاق عميروش بالثورة.

المبحث الثالث: نشاط عميروش قبل مؤتمر الصومام.

المبحث الرابع: دوره في مؤتمر الصومام.

المبحث الخامس:مهامه بعد مؤتمر الصومام.

#### أولا - انطلاقة الثورة في منطقة القبائل:

قبل الحديث عن ظروف التحاق عميروش بالثورة يجب التطرق أولا إلى عدة حوانب من حياة الجزائر آنذاك، خاصة منها التحضيرات الحثيثة التي شرعت فيها مجموعة من أعضاء التيار الثوري، وكذا الاتصالات التي قاموا بها مع قادة هذا التيار في منطقة القبائل، حيث نشط بعد ذلك من أجل إشراكهم في العملية، وعموما فإن الأوضاع كانت تعرف توترا كبيرا .

وكانت انطلاقة الثورة التحريرية بالجزائر أمرا متوقعا نظرا للإرهاصات والتطورات السين كانت تشهدها الساحة السياسية والشعبية الداخلية، خاصة في صفوف حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (1). حيث قال فرحات عباس في هذا الصدد "إن سنة 1954م قد شكلت بالنسبة لحركة الانتصار سنة أزمة داخلية بعد الاختلاف بين اللجنة المركزية ورئيس الحزب مصالي الحاج فيما ينبغي أن تكون عليه القيادة، فاللجنة المركزية تريدها قيادة جماعية أما مصالي الحساح فكان يريد الانفراد بالقيادة والقرار مما فحر الأزمة وقسم الحزب إلى ثلاثة تيارات:

أولا - تيار يضم أنصار الزعيم أحمد مصالي الحاج ، وفي أثناء الاحتماع الذي عقدواه ببلجيك في شهر حويلية 1954م أقروا الزعامة مدى الحياة له، ومنحه كل السلطات في تحديد الحظ السياسي للحزب وممارسة القيادة والطرد للمشاكسين.

تانيا - تيار يجمع أنصار اللجنة المركزية، والذي عقد اجتماعه في أوت 1954م وطالب بتدعيم مبادئ القيادة الجماعية للحزب وأقر عزل مصالي من كل سلطاته الحزبية .

ثالثا – تيار ثالث تشكل حول اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وكانت معظم عناصره أساسا من المنظمة الخاصة، ثم استقطب كل المناضلين الثوريين، حيث رفضض قرارات كلا الاجتماعين، ودعا إلى استئناف مبادرة الكفاح المسلح ضد الاستعمار، والانتقال إلى العمل المباشر بتضامن مغاربي حاد، و وجوب البحث عن وحدة الحزب في القاعدة النضالية والشعبية، بعد توضيح أمور وفضح الانحراف وأوجه الفساد في صفوف القيادة الملزمة بمنظيم نقاش ديمقراطي والاحتكام للقاعدة الحزبية وحدها بديمقراطية ودون ديماغوجية<sup>(2)</sup>.

<sup>(2)</sup>FERHAT ABBAS : **LA NUIT COLONIALE** , JULLIARD, PARIS, 1962 , P 214/215 .

<sup>(</sup>۱) محمد تروزين : محاضرة بعنوان ( اندلاع ثورة فاتح نوفمبر 1954م) ، الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة ، قصـــر الأمم الجزائر ، 28–31 أكتوبر 1981م .

وفي ذلك الاجتماع تفطن المنظمون إلى أن كل جهات الوطن ممثلة ما عدا منطقة القبائل، التي كانت مفرطة في إخلاصها وولائها لمصالي الحاج، لأجل ذلك وفي اليوم التالي للاجتماع قام ديدوش مراد بمعية السيدين لحضر بن طوبال، وعمار بن عودة بالاتصال مع السيد عمر أوعماران قصد اقناعه بالانضمام الى مجموعتهم، فرد عليهم بالموافقة لكونه من أنصار الكفاح المسلح، ونجحت مساعي المجموعة أيضا في ضم السيد كريم بلقاسم إلى القيادة الخماسية فصارت مكونة من ستة أعضاء ثم من تسعة بإضافة أعضاء المندوبية المقيمين في القاهرة ، وهم محمد حيضر، حسين أبت أحمد و أحمد بن بلة (2).

والجدير بالذكر أن ديدوش مراد هو من منطقة جرجرة وإن ولد وتربى في العاصمة (٥) وبذلك فإن حضور أبناء القبائل في النواة الأولى المكلفة بالإعداد لتفجير الثورة كان مسجلا سواء في شخص ديدوش مراد بالداخل أو حسين أيت أحمد في الخارج، غير أن المقصود بغياب تمثيب منطقة القبائل في احتماع الإثنين و العشرين هو غياب الأطراف الفاعلة والمؤثرة آنذاك في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعمل العسكري أمثال كريم بلقاسم وعمر أوعمران...الخ، ممن كانوا على أهبة الاستعداد لمباشرة عمل عسكري ثوري ضد الاستعمار لكونهم قد أعلنوا عن شق عصا الطاعة في وجهه منذ سنوات الأربعينات، وما اتصال ديدوش مراد بهم إلا محاولة لتوسيع النواة نحو أمثال تلك العناصر المؤثرة، والتي كان انضمامها إلى المجموعة يعني الزيادة في توسيع القاعدة الثورية بالمنطقة (٩).

وقد بدأت الاتصالات بين ديدوش وأوعمران في مقهى "تلمسان" بالعاصمة، حيث تحدث الرجلان عن أزمــة الحزب، وكيفيــة معالجتــها، وعن إمكانيــة الإعداد للثورة المسلحـــة، ثم

<sup>(1)</sup> ترأس الاحتماع ، مصطفى بن بولعيد وتولى محمد بوضياف مهمة المقرر العام، انظر محمد العربي الزبيري :المؤرة الجزائرية في عامها الأول، المرجع السابق، ص ص 118- 119.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نفســه: ص ص 119 – 120،

<sup>(3)</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> نفســه،

حدثت لقاءات أخرى بين بوضياف، وبن بولعيد من جهة ، وكريم وأوعمران من جهة أحسرى، أفضت في أخر المطاف إلى قبول مسؤولي منطقة القبائل بالانضمام إلى مجموعة تحضير انطلاقة الثورة في نوفمبر 1954م (1). وقد جاء هذا القبول و الانضمام بعد اقتناعهما بجدية بجموعة المنظمة السرية، وأيضا بعد الاتفاق على إعادة تقسيم الوطن ثوريا إلى خمسة مناطق بدل أربعة كما كان مخططا له ، واعتبار منطقة القبائل منطقة منفصلة عن منطقة العاصمة التي كانت حسب التقسيم الأول الذي وضعته مجموعة الخمسة تابعة لمنطقة الجزائر العاصمة وما جاورها، تحت قيادة ديملوش مراد.وقد تم هذا الاتفاق خلال احتماع عقد بفندق "سان مارتان" (شارتر)، الذي كان ملكا للسيد سعيد قيرجن، وضم إلى جانب مسؤولي منطقة القبائل السيد محمد بوضياف الذي تم إقناعه من طرف هؤلاء بضرورة فصل المنطقتين (2).

وبذلك عين كريم بلقاسم قائدا لمنطقة القبائل والسيد عمر أوعمران نائبا له، وأصبحت بذلك هذه المنطقة ركنا هاما في بناء التيار الثالث او بالأحرى المحموعة التي حملت على عاتقها مهمة الإعداد لتفجير الثورة. وفي هذا الإطار شرعت في التهيئة البشرية والمادية لإعلان التسورة التحريرية الكبرى، وصدرت تعليمات لمسؤولي النواحي من أجل الإسراع في تنظيم الأفواج، وتدريبها علسى استعمال الأسلحة وصنع المتفجرات، ونصب الكمائن، وكذا فنون حرب العصابات.

كما زار ديدوش مراد ورابح بيطاط وقاسي مختار عدة مرات منطقة ذراع بن حدة والناصريسة للقيام بتلك المهمة مع إعطاء دروس فيما يخص القنابل المحلية أي التقليدية ...الخ، و تم توزيسع بعسض الأسلحة، أما مسؤولو المنطقة فكانوا يتنقلون بين النواحي والأقسام لمتابعة سير تلك الأعمال، ومسدى تطبيق التعليمات، واستعداد الجنود، مع إعطاء توجيهات عسكرية وسياسية لقادة المجموعات (3). والى جانب هذه الأحداث قامت قيادة منطقة القبائل بالاتصالات مع كل من مولاي مرباح عن المصالين وجماعة لحول عن المركزين، قصد الوقوف والتعرف على مواقفهم من قيام أي عمل توري في الجزائب، غير أن مهمتهم بائت بالفشل، نظرا لعدم اكتراث المصاليين للسائلين من جهة، وعدم استعداد المركزيين للفكرة رغم تحمسهم لها من جهة أخرى، مما جعل كريم بلقاسم وأصحابه يقررون قطسع الاتصال بالطرفين والاهتمام بالإعداد المباشر لتفجير الثورة المسلحة (4).

<sup>(1)</sup>MAHFOUD KADDACHE –DJILALI SARI : OP CIT, P 126.

<sup>(2)</sup> أحمد محييوت : المرجع السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسیه.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>MAHFOUD KADDACHE , DJILALI SARI : OP CIT, P 126.

إن منطقة القبائل التي سبق وأن كانت في أغلبها متشيعة سياسيا لمصالي قد تحولت عنه إلى حبهة التحرير الوطني، وهذا رغم أن اللحنة الوطنية التي أسسها جناح مصالي عقب مؤتمر أورنو، وكلفها بتحضير التمرد أو الثورة قد فشلت في إحياء العلاقات مع كريم بلقاسم ومصطفى بنولعيد مسؤولي القبائل والأوراس، نتيجة التأجيل والتراحي، مما صرف تعاطفهما مسع مصالي، خاصة تعاطف مسؤولي منطقة القبائل الذين سيلعبون دورا رئسيا في غرس وتعزيز جبهة التحريسر الوطني مستقبلا(1).

وهذا ما سوف يتم فعلا لأن أعضاء إجتماع الاثنين والعشرين المنعقد في المدنية بالجزائر العاصمة في صيف 1954م، سوف يكلفون لجنة الستة بالتحضير للثورة ويكون كريم بلقاسم أحد أعضائها رغم أنه لم يحضر الاجتماع، والهدف من ذلك يتمثل في ضم وكسب الرجال الذين لهم وزن في مختلف مناطق الوطن ولاسيما منطقة القبائل، وكذا حلب وإقحام العناصر الفعالة بالمنطقة إلى الثورة، وتفويت الفرصة على الحركة المصالية من أجل استغلال هذه الكفاءات، التي برهنت في وقت قصير بعد انطلاقة الثورة بمنطقة القبائل عن إمكانياتها العالية في ميدان التوعيسة والتجنيد والتحسيس، حيث صرح في هذا الإطار رئيس دائرة تيزي وزو بعد معاينته للوضع ووقوفه عند ملاحظة هامة قائلا: "بعد ثلاثة أشهر فقط من انطلاقة الثورة تغيرت لهجة السكان وزاد حقدهم، حتى إن تلميذا في المدرسة سأل معلمه أين توجد راية الجزائر في منجد لروس الصغير" وكان ذلك في شهر فبراير 1955م(2)

إن منطقة القبائل لم تتخلف عن الحدث العظيم، حدث أول نوفمبر 1954م، حيث شهدت عدة عمليات عسكرية في مختلف أنحائها سواء في ليلة أول نوفمبر أو ما بعدها، وتمثلت في حرق مخازن المعمرين وقطع الخطوط الهاتفية ومهاجمة مراكز الدرك ...الخ وكان عدد المجاهدين بحا يصل إلى 450 مجاهدا<sup>(3)</sup>، وهو عدد معتبر مقارنة ببعض المناطق الأحرى في الوطن وذلك لأن نواة العمل المسلح كانت موجودة في المنطقة منذ عام 1947م، حيث شهدت ظهور جماعات من المتمردين على السلطة الاستعمارية سواء بقيادة كريم بلقاسم أو عمر وعمران ...الخ، وهذا مسلم جمع الرجال الذين لم يكونوا في حاجة سوى للسلاح .

<sup>(1)</sup> بنامين سطورا: مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية (1974/1898)، ترجمة صادق عماري مصطفى ماضي، دار القصبة الحزائر 1997 ص 218.

MOHAMEDHARB: LA GUERRE COMMENCE EN ALGERIE, EDITIONS COMPLEXE BRUX-ELLES BELGNIQUE, 1984. P 35- 36.

<sup>(3)</sup> محمد لحسن أزغيدي : المرجع السابق ، ص 83.

وقد تركزت العمليات بهذه المنطقة في عدة نواح، ومدن. ففي مدينة عزازقة هاجم النسوار مركزا للدرك وأحرقوا مخزنا لجمع الفلين فالتهمته النيران ، وفي ذراع الميزان تم إطلاق الرصاص على الحارس البلدي الذي قتل بعد أن تمكن هو أيضا من إصابة أحد أفراد المجموعة التي كانت مكلفة بمهاجمة مركز الدرك الفرنسي بالمدينة، وفي تقزيرت هاجموا أيضا مركزا للسدرك. أما في بغلية، وبرج منايل، وتادمايت، وتيزي غنيف فهاجموا عدة مراكز للفرنسيين وألحقوا بها أضرارا مادية حسيمة، كما قتلوا اثنين من حرس الحقول أحدهم بذراع الميزان، والثاني في تيزي ثلاثة، وقطعوا عدة أعمدة للنور، والأسلاك الهاتفية، فانقطعت الاتصالات بين عدة مراكز، وبين الجزائس العاصمة وتيزي وزو<sup>(1)</sup>، ولقد أعد لهذه الهجومات والعمليات بإحكام ودقة متناهية على المستوى الحلي في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر عام 1954م، وبالضبط بعد الخامس والعشرين منه من قبل قيادة المنطقة الثالثة.

وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى الدور الذي لعبته المنطقة الثالثة، في إمداد المنطقة الرابعة، أي منطقة الجزائر العاصمة وضواحيها بالرجال للمساعدة في تفجير الثورة ليلة أول نوفم بير 1954م، نظرا للعجز الذي عانته هذه الأخيرة في الرجال والعتاد والمال مع انطلاقة الثورة. وفي هذا الإطار تم نقل مجموعة من المجاهدين إليها بواسطة النقل العمومي، بصفة عمال ومسافرين، من أبناء المنطقة الثالثة، وكان في استقبالهم عند وصولهم إلى المنطقة الرابعة وبالضبط في ضواحي مدينة الجزائر العاصمة السيدان: سويداني بوجمعة (3) نائب قائد المنطقة الرابعة، وعمر أوعمران نائب قائد المنطقة الثالثة أول الثالثة (4)، وتم تقسيم هذا العدد بعد إضافة مجاهدي المنطقة إلى مجسموعتين، حيث اتجهت ليلة أول نوفمبر المجموعة الأولى بقيادة رابح بيطاط قائد المنطقة نحو ثكنة "بيزو" بالبليدة، بينما اتحسهت

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفســه: ص ص69 - 70.

<sup>(2)</sup> أحمد محيوت: المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> ولد في شهر حانفي عام 1922م بمدينة قالمة ،تحصل على الشهادة الابتدائية بها ، وانخرط في صفوف الحركة الوطنية ضمن حزب الشعب الجزائري أيام الحرب العالمية الثانية ، حند إحباريا في صفوف الجيش الفرنسي عــــام 1944م، ثم سرح لأسباب عائلية ، سجن من عام 1946م إلى عام 1948م بسبب نشاطه المعادي للاســتعمار ، شــرع في العمــل العسكري منذ عام 1952م ضد أهداف ومنشآت و أملاك الاستعمار ، ثم شارك بكل حماس وقوة في الإعداد لتفجــير الثورة بمنطقة متيجة ، حيث قاد الهجوم ليلة الفاتح نوفمبر 1954م ضد ثكنة بوفاريك ، ولقد واصل كفاحه في المنطقــة بكل شجاعة وتضحية ، وتحمل مسؤولية المنطقة الرابعة بعد إلقاء القبض على قائدها السيد رابح بيطــاط في مطلــع بكل شجاعة وتضحية ، وتحمل مسؤولية المنطقة الرابعة بعد إلقاء القبض على قائدها السيد رابح بيطــاط في مطلــع التحرير الوطنية للمجاهدين : "من شهداء ثـــورة التحرير الوطني" ، مطبعة حريدة الوحدة ، الجزائر ، 1985م ، ص 33 .

<sup>(</sup>a) أحمد محيوت : المرجع السابق.

المحموعة الثانية بقيادة سويداني بوجمعة وعمر أوعمران إلى تُكنة بوفاريك، ورغم أن الهجومـــين لم يحققا كل الأهداف، والنتائج المرجوة إلا أهما أسمعا صوت أول نوفمبر وصوت الثورة والشـــعب الحزائري بالمنطقة (1).

وفي أعقاب هذه الانطلاقة المحدودة النجاح، عاد مجاهدو المنطقة الثالثة إلى منطقتهم بعد 15 يوما من الانتظار والاختفاء، والمحاولات الفاشلة للاتصال بقائد المنطقة الرابعة السيد رابح بيطاط الذي انقطعت الاتصالات معه منذ ليلة الفاتح من نوفمبر، وذلك أمام التحركات المكثفة للقوات الاستعمارية في المنطقة، وخاصة بناحية حبال الشريعة وما حاورها من المناطق التي كان الاستعماريشك في تواجد الثوار بحا<sup>(2)</sup>.

ويضاف إلى هذه المساهمة الكبيرة في تفجير الثورة، إشراف المنطقة الثالثة على طبع ونسخ بيان أول نوفمبر 1954م على أرضها، نظرا للإمكانيات المادية التي كانت تتوفر عليها. وصرح السيد: رابح بيطاط بهذا الخصوص قائلا: " وقد ساهم في طبع وسحب بيان أول نوفمبر الصحفي المناضل الشهيد محمد العيشاوي الذي عين لهذه المهمة من قبل المنطقة الرابعة، وأنا الذي اصطحبته شخصيا إلى بلكور، وقدمته لأحد المناضلين هناك كان يمتلك مقهى وهو السيد: أحمد زهوان الذي تكفل بنقله إلى المنطقة الثالثة "(3).

ومن خلال هذه الأحداث والأعمال التي قام بها أبناء المنطقة الثالثة سواء داخلها أو خارجها في عملية التحضير للثورة أو تفجيرها، يتبين الدور الريادي الذي قاموا به منذ الوهلة الأولى لانطلاقة الثورة، والذي تواصل حتى تحقيق استقلال الجزائر، وذلك على أكمل وجه وفي أحسن صورة بفضل تضحيات أبنائها، ومن بينهم عميروش الذي سيكون له صيب كبير في المنطقة الثالثة خاصة، وفي خارجها عامة. وهذا من خلال الأدوار التي سوف يضطلع بها خيلال مسيرته الثورية، سواء في إطار المهام والأعمال التي كلف بها من قبل قيادة الثورة، أو من خيلال مبادراته واتصالاته وتحركاته الشخصية، التي كثرت وتوسعت خاصة في فترة قيادته للولاية الثالثة ابتداء من عام 1957م، حتى استشهاده في مطلع عام 1959م، وهو ما سوف يتم التطرق إليه في هذا الفصل وفي الفصل القادم.

ا) نفســــه.

<sup>(2)</sup> محمد عباس: المرجع السابق، ص 184.

<sup>(3)</sup> نفســــــه: ص 79.

#### ثانيا. ظروف التحاق عميروش بالثورة:

في هذه الأثناء الحرجة وفي خضم هذه الأحداث كان المناضل عميروش يواصل نشاطه السياسي بفرنسا، وفي اتصال مباشر مع مختلف التطورات بالجزائر، والدليل على ذلك يتمشل في تصريحه للسيد عبد الحفيظ أمقران وتأكيده له تجدد اللقاء بينهما وذلك بمناسبة توديعه له في باريس إثر عزم هذا الأخير على العودة إلى ربوع الوطن قبل الثورة، بتاريخ 19 سبتمبر 1954م وأكد له أن الموعد واللقاء سوف يتجدد بينهم على أرض الوطن عن قريب من أجل القيام بالعمل العسكري، وذلك بعبارة عامية لازال عبد الحفيظ أمقران يتذكرها فقد قال له "عن قريب سسنلتقي بالجزائر حيث يكون الدرديح"(1)، وفي هذا التصريح إشارة هامة تدل على أن عميروش كان على علم بما يعضر في الجزائر، أو كان له إحساس قوي بقرب موعد تفجير الثورة بحكم ملاحظته ومعايشته لنسارع الأحداث وتطوراتها التي كانت توحي بذلك لأن لفظ "الدرديح" يقصد بسه الضرب والعمليات والنشاط العسكري.

كما يستشف من تصريحه أيضا استعداده للمشاركة بكل حماس وقوة فيها، وقسد أبدى العزم على ذلك حيث بات يصرح لأصدقائه ورفاقه في النضال ومنهم عبد الحفيظ أمقران على نيته في العودة إلى الوطن عن قريب من أجل القيام بالعمل الثوري الحاد<sup>(2)</sup>.

وما إن أعلن عن اندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر 1954م، حتى عاد عميروش إلى الجزائر شأنه في ذلك شأن الكثير من مناضلي حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية الذين عسادوا من المهجر، قصد المساهمة في الثورة التي كانوا ينتظرونها (3)، هذه العودة التي قام بها عميروش يجنوم الكثير من الذين عايشوه أو عرفوه ألها كانت في خريف 1954م، ولكن الاحتسلاف يكمن في التاريخ المحدد لذلك بالضبط. ففي الوقت الذي يذكر أحوه بوسعد في هذا الخصوص، أن عميروش بعث رسالة إلى أهله في شهر مارس عام 1954م يخبرهم فيها عن عزمه علسى العودة إلى أرض الوطن، وذلك في إطار مهمة سرية لم يفصح عنها، ويؤكد أنه حل بأرض الوطن في شهر سستمبر من نفس السنة، أي بعد حوالي ستة اشهر من التاريخ الذي وصلت فيه الرسالة، وأقسام بالدار البيضاء قرب المطار، أي في الضواحي الشرقية لمدينة الجزائر العاصمة، حيث اشتغل في مؤسسة

<sup>(1)</sup> عبد الحفيظ أمقران : الشهادة في اللقاء، يوم 31 / 12 / 2000م.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفہ ـــــــه،

<sup>&</sup>quot;MOHAMMED HARBI : OP CIT, P35.

"كومبيلون بيرنارد"(1)، التي تعرف فيها بأحد سكان حراطة وهو "قاسي معوش" الذي كان يعمل معه، وبعد حدوث التعارف بينهما سأله عن أخيه فوجد أن الشخص يعرفه، وعند عزم هذا الأخير على العودة إلى خراطة من أجل زيارة أهله، كلفه بإبلاغ التحية والسلام إلى أخيه بوسعد هناك، الذي ما إن سمع بعودته إلى أرض الوطن حتى دعاه إلى خراطة من أجل العمل معه، لأنه كان يظن أن عميروش محرج من العودة إلى القرية، بعد رجوعه من فرنسا بعد غربة دامت حسوالي خمس سنوات بدون مال<sup>(2)</sup>. وهناك من يؤكد هذا الرأي ويحدد مدة هذه الإقامة بمخمسة عشر يوما، التحق بعدها بالجبل و لم يتصل خلال هذه الفترة بأهله ولا بقريته ولا بقريته (3)

ويذكر بوسعد أن جماعة قدمت في تلك الأثناء من بلاد القبائل الكبرى إلى خراطة في شهر أكتوبر عام 1954م، وذكرت له أن عميروش كان يتردد على المنطقة قادما من الجزائر، ولكن مسن دون العودة إلى الدشرة بحيث يظهر في المنطقة من حين إلى آخر، ويقوم بتحركات ولقاءات ولكن بدون أن يتصل بوالدته وزوجته وابنه الذي لم يره قط في هذه المرحلة<sup>(4)</sup>.

والرأي نفسه تذهب إليه بعض الكتابات التاريخية حيث قالت إنه عاد إلى الوطسين قبل اندلاع الثورة التحريرية بشهرين وكون خلايا لجيش وجبهة التحرير الوطني ولكسين في هسذا الكلام مبالغة لأن حيش وجبهة التحرير الوطني لم يظهر إلا بحلول الفاتح من نوفمسبر 1954م أي باندلاع الثورة، لذلك فإن عميروش يكون قد شارك سريا في بعض الاتصالات والتحضيرات لاندلاع الثورة خاصة في منطقة عين الحمام .

غير أن بعض من عايش عميروش ومن بينهم عبد الحفيظ آمقران يعيد تاريخ عودته نحسو أرض الوطن إلى منتصف شهر نوفمبر وبالضبط في 15نوفمبر 1954 أي بعد اندلاع الثورة بخمسة عشر يوما، ويقول نقلا عن سى الطاهر سى بشير<sup>(6)</sup>: أن عميروش قصده في التساريخ المذكسور

<sup>()</sup> بوسعد آبت حمودة : المصدر السابق .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه .

<sup>(3)</sup> الطيب خـــدام: المرجع السابق.

<sup>(</sup>b) بوسعد آبت حمودة : المصدر السابق .

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> محمد الصالح الصديق: المرجع السابق، ص 19.

<sup>(6)</sup> كان رفيق عميروش في النضال ضمن صفوف الشعبة المركزية لجمعية العلماء المسلمين، ثم عاد إلى الوطن، كان عام 1954م يمتلك مخبزة بالجزائر العاصمة في شارع "تليملي" سابقا كريم بلقاسم حاليا، انخرط في صفوف الثورة . انظر المزيد في عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء.

وطلب منه مبلغ 1500فرنك فرنسي قديم لكي يسافر كا إلى عين الحمام في طريقه إلى الالتحاق بالثورة. (1) دون أن يذكر أن عميروش قدم إليه مباشرة من فرنسا ولكنه يذكر أنه قدم إليه من أجل طلب المال قصد الاتجاه إلى عين الحمام، وفي هذا إشارة إلى تاريخ التحاقه بالحبل وليس إلى تساريخ قدومه من فرنسا، ومهما يكن فإن عميروش كان حاضرا بالحزائر مع انطلاقة الثورة، ويعتبر مسسن رحالها الأوائل أي الرعيل الأولى الذي فجرها، وتحمل مصاعب ومشاق الأيام الأولى لها.

أما عن صعوده إلى الجبل فتجمع المصادر أنه التحق بالثورة في المنطقة الثالثة أي منطقة القبائل، حيث يذكر أنه كان على رأس فرقة من الفدائيين والمجاهدين هجمت على معسكر العدو في نواحي "تيزي المجامع" (2) بالقرب من عين الحمام "ميشلي" سابقا، (3) وأنه جند مسن طسرف السيد أعمر الشيخ، (4) وعمل معه مدة من الزمن لم تزد عن أربعة أشهر وهي المدة التي برهن فيها عميروش عن نشاط وحيوية وذكاء عملي هام في ميدان العمل التحسيسي التنظيمي مسن جهة، والعسكري القتالي من جهة أخرى، حيث يؤكد المجاهد محمد واعمر بن الحاج (5) رفيق عميروش في العسكري القتالي من جهة أخرى، حيث يؤكد المجاهد محمد واعمر بن الحاج (5) رفيق عميروش في

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفسه .

<sup>(2)</sup> هو مركز عسكري فرنسي أقيم بالقرب من عين الحمام في حبال حرحرة قبل اندلاع الثورة بحوالي شهرين، ويعتبر من أهم مراكز تواحد القوات الفرنسية في المنطقة، تلته فيما بعد إقامة عدة مراكز أخرى هدفت فرنسا من وراء هــذا الإحراء إلى ضرب الثورة في العمق وكذلك لتحقيق السهولة والسرعة في التحرك عند الحاحة.

<sup>(3)</sup> محمد الصالح الصديق: المرجع السابق، ص 20.

<sup>(\*)</sup> مناضل ومجاهد وشهيد من مواليد 1907 بقرية أزرو أوقلال دوار آيت منقلات بعين الحمام "ميشلي" سابقا كان مناضلا في حزب الشعب الجزائري، وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية تمرد على السلطة الاستعمارية، وصعد إلى الجبل عام 1947م، أين التحق بجماعة كريم بلقاسم، كان من المفجرين للثورة، مكلفا بالتنظيم والتجنيد قام بتنظيم الثورة في حوض الصومام مع نماية 1954م ومطلع 1955م، ثم أصبح مسؤول ناحية عين الحمام في أفريل 1955م بعد استشهاد مسؤولها السابق بعبوش سي الطاهر، فواصل جهاده بهذه الرتبة حتى استشهد في 11 أوت 1956 بمعركمة إفرحونن بعين الحمام، وما يذكر على هذا الرجل أنه صاحب الفضل في التحاق العديد من الرواد الأوائسل للشورة بمنطقة القبائل، ومن بينهم عميروش أيت حمودة. - انظر محمد واعمر بن الحاج :شهادة في لقاء، المنظمة الوطنيمة للمجاهدين شارع غرمول الجزائر العاصمة، في 2001/07/18 .

<sup>(°)</sup> مناضل و مجاهد ولد في 1931/01/03 بقرية أورير دوار أيت منقلات بلدية عين الحمام "مبشلي" ولاية تميزي وزو، من الأوائل الذين حملوا السلاح في منطقة القبائل، شارك في عدة معارك بالمنطقة منها الهجوم على مركز تيزي الجامع في حانفي 1955م، ومعركة إفرحونن بعين الحمام 11 أوت 1956م، حيث حرح وألقى عليه القبسسض مسن طسرف السلطات الاستعمارية، وسجن في عدة سجون منها سجن، وهران، سركاحي، البرواقية... الخ، إلى أن أطلق سواحه بعد وقف إطلاق النار بالضبط في ماي 1962م، وهو اليوم عضو المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين، نفسه .

تلك المرحلة أنه شارك معه بفعالية كبيرة وشجاعة فائقة في الهجوم على مركز "تسيزي الجسامع" العسكري في جانفي 1955م، تحت قيادة سي الطاهر بعبوش مسؤول الناحية، والذي أحدث وقعا حسنا في المنطقة إذ أعطى دفعا قويا وهاما للثورة لأنه برهن على جديتها وقوتها، عكس ما كسان يشاع عنها آنذاك من طرف الاستعمار وأعوانه من تجريح وتشويه وتعريض (1).

كل هذه المناقب رشحته إلى التدرج في المسؤوليات بالمنطقة، وكذا قربه من اعمر الشيخ قائده المباشر بمنطقة عين الحمام، الذي أعجب به وبنشاطه وشجاعته وحرصه علي النجاح في المهام التي أوكلت إليه بالمنطقة في أواخر 1954م ومطلع 1955م، والمتمثلة في بعيض الهجوميات والعمليات<sup>(2)</sup>، كما كلف صحبة شاب آخر بتبليغ أربعة رشاشات وتوزيعها على جنود ناحية الصومام بالقبائل الصغرى، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في عمليات أول نوفمير<sup>(3)</sup>. هيذا إلى حانب تكوين عميروش السياسي والعسكري العالي آنذاك، لكونه مناضلا قديما وذا خبرة ودراية عاليتين في التنظيم والهيكلة و التأطير، مما أهله للمشاركة بفعالية في وضع قاعدة متينة للثورة عين طريق كسب التأييد لها ونشرها في المنطقة .

إن الذكاء والكفاءة التي أضهرها عميروش في المهمات التي اسندت اليه، وتكوينه السياسي والعسكري جعلت أعمر الشيخ المسؤول المباشر عليه يقترح على قائد المنطقة السيد كريم بلقاسم إرساله إلى منطقة القبائل الصغرى، لكي يقوم بنشر الثورة هناك وكسب الأنصار والمؤيدين لهسا وذلك لنشاطه الزائد وحيويته وكفاءته في الميدان من جهة، ومن جهة أخرى لأنه كسان يعسرف العديد من أبناء المنطقة خاصة المغتربين منهم، والذين عمل معهم في فرنسا أو نشط سياسيا معهم هناك، سواء في صفوف حركة الانتصار للحريات الديمقراطية أولا، أو الشعبة المركزيسة لجمعيسة العلماء المسلمين الجزائريين ثانيا، أو فرع اللجنة الثورية للوحدة والعمل الذي تأسسس بساريس العلماء المسلمين الجزائريين ثانيا، أو فرع اللجنة الثورية للوحدة والعمل الذي تأسسس بساريس

وكانت هذه المنطقة تضم منطقة حوض الصومام وما جاورها ومرتفعات البيبان وتمتــد إلى حبال البابور شرقا ومشارف الحضنة جنوبا وتمتد أجزاؤها اليوم على أربع ولايات هي بجاية وقسم

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>نفسته ،

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> عبد الحفيظ أمقران : الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م .

<sup>(3)</sup> أحمد محبوث : المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في لقاء.

من البويرة وبرج بوعريريج وسطيف<sup>(1)</sup>، وقد عرفت هذه المنطقة قبل أول نوفمبر 1954م اتصللات وتحضيرات حثيثة تحت قيادة السيد العربي أولبصير، الذي أعد الرجال ونظمهم استعدادا لتفحير الثورة، ومنهم/ السيد فضال أحمد<sup>(2)</sup> وغيره من العناصر الأخرى إلا أنه في آخر المطاف غاب عين المنطقة مع انفحار الثورة التحق بمصالي، مما حرمها المساهمة في تفحير الثورة ليلة أول نوفمبر 1954، وبقيت هذه العناصر في حيرة من أمرها تنتظر لأن التنظيم الثوري بالجزائر آنذاك كيان ضعيفا، ومحدود النشاط وسريا للغاية، مما جعل بعض المناضلين ومنهم: السيد فضال أحمد "الرائد حميمي" والسيد آملال آمقران، الطيب أعمارة، ومدار عبد الله، والعربي التواتي يتجهون نحو منطقة القبللل الكبرى، ويتصلون بأعمر الشيخ وعلى ملاح (3).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المعهد التربوي الوطني: الأطلس العالمي، المرجع السابق ، ض ص 16-17 .

<sup>(2)</sup> المدعو سي حميمي وهو مناضل ومجاهد من مواليد 1923م ببني معوش بولاية بجاية، حند في القوات الفرنسية عــــام 1944م إلى عام 1946م، حيث بدأ نضاله ضمن حركة الانتصار تحت قيادة العربي أولبصير بإيغيل واطو، التحق بالثورة في مارس 1955م وارتقى في المسوؤليات حتى أصبح رائدا، يعد من أقرب المقربين للعقيد عميروش والعقيد موح والحاج من بعده، مازال حيا (إلى غاية كتابة هذا البحث في نوفمبر 2001م)، أطال الله في عمره.

انظر المزيد عنه في أحمد فاضل: شهادة في لقاء مسجل بالصورة والصوت، بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين،
 الجزائر العاصمة، 26 مارس 2000م.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه.

#### ثالثا- نشاط عميروش قبل مؤتمر الصومام:

لقد اعجب كريم بلقاسم بذكاء عميروش ويقظته وجرأته مند الوهدة الأولى، فكلفه بالإشراف على الحياة النضالية بالقبائل الصغرى التي التحق بها في مارس 1955م(أ)، غير أن بعض المراجع تؤكد أن كريم بلقاسم كلف السيد أعمر الشيخ بالإشراف على ناحية الصومام إلى جلنب إشرافه على ناحية عين الحمام، ولكن بعد ذلك اتضح أنه لم يعد بإمكانه الإشراف على الناحيتين، فعين عميروش مسؤولا لناحية القبائل الصغرى تحت إشرافه المباشر، وكان ذلك في شهر ديسمبر من عام 1954م(2).

فوجد كا التنظيم الثوري شبه منعدم والمنطقة تعاني من الحيرة أمسام تسارع الأحداث وتأخرها عن مواكبة الركب، فشرع فور ذلك في إجراء الاتصالات بالمناضلين في مختلف الجهات وخاصة بعدما وجد في ضفتي وادي الصومام مجموعة من المناضلين والمسؤولين الأوائل الذين تعاون معهم على إرساء قواعد النظام في الجهة ويوجد من ضمنهم محمود آيت امعمر، احميمي فضال، عبد الرحمان ميرة، المولود أواقور، عبد الحفيظ آمقران، صالح أوغربي، الحاج لعمارة آيت معسوش، ارزقي طواهري تواتي...إلى الله المنافقة المقران، صالح أوغربي، الحاج لعمارة آيت معسوش، الرقعي طواهري تواتي...إلى الله المنافقة المقران، صالح أوغربي، الحاج لعمارة آيت معسوش، الرقعي طواهري تواتي...إلى الله المنافقة المقران المنافقة المقران المنافقة المقران المنافقة المؤرث المنافقة المؤرث المنافقة المؤرث المؤرث المنافقة المؤرث المؤرث المنافقة المؤرث المنافقة المؤرث ا

وتعتبر هذه الفترة فترة حاسمة بالنسبة لعميروش أثبت فيها قدرت الميدانية في التنظيم والقيادة...، وفي هذا الإطار تدرج شهادة أحسن آمالو، الذي أكد أنه استدعي وهو لا يسزال مناضلا إلى احتماع في ضواحي قريته قندوز آيت رزين بضواحي أقبو في شهر مسارس 1955م الموافق لشهر رمضان آنذاك. وعقد هذا الاحتماع عند "على قلول" فضم مناضلي المنطقة، وبعد وصولهم إلى مقر الاحتماع وحدوا المجاهد عميروش يترأسه، حيث أحذ الكلمة بمجرد اكتمال الجماعة، واستهلها بتقديم كلمة افتتح هما الجلسة وشرع في التوعية والشرح وشحذ الهمسم، ثم كون من الحضور خلية مسبلين بالمنطقة كلفها بتنظيم العمل الثوري، والاستعداد للإتحاق بالجبل والمساهمة في المعارك.

<sup>(1)</sup> عبد العزيز واعلى: شهادات حية...، مجلة أو نوفمبر، المرجع السابق، ص61.

<sup>(2)</sup> أحمد بحبوث : المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> عبد العزيز واعلى : مذكراته .

 $<sup>^{(4)}</sup>$  حسن أمالو: الشهادة في اللقاء، 27 / 03 / 02م.

وفي نفس الاتجاه تصب شهادة السيد عبد العزيز وعلي (1)، الذي أكد أن عمسيروش بدأ نشاطه في منطقة أوزلاقن وما حاورها من قرى ومداشر ابتداء من شهر مارس 1955 وما تلاه، أي في فصل الربيع عن طريق اتصالات مكثفة قادته إلى مقابلة العديد من أبناء المنطقة، ودعوة ما المنطقة، ودعوة احتضان الثورة والانخراط فيها وقد وفق في ذلك توفيقا واسعا، إذ استطاع في ظرف قياسي أن يجعل من المنطقة قلعة حصينة من قلاع الثورة التي بقية فرنسا عاجزة امامها(2).

وعلى هذا المنوال شرع عميروش في نشاطه السياسي التوجيهي في حوض الصومام، وهو الأمر الذي أكده العديد من المجاهدين الذين عاشوا معه آنذاك بالمنطقة وعلى رأسهم أحد أبطالها وهو فضال أحمد المدعو الرائد حميمي الذي صرح بأنه التقى بعميروش في 18 جويلية 1955م في اطاع ازقان قرب أقبو، وهو يعمل جاهدا على إرساء دعائم الثورة بالمنطقة عن طريق تكثيف الاتصالات، وعقد الاجتماعات، وتكوين الخلايا، والأفواج من المسبلين والمجاهدين. وكان آنذاك برتبة مساعد (أجودان) ومعه عبد الرحمان أميرة برتبة رقيب أول وكذلك أرزقي لوراس، وهسنذا لأن المنطقة الثالثة اعتمدت تنظيم الرتب قبل مؤتمر الصومام (3).

ومن خلال هذه الشهادات لمحاهدي المنطقة يتبين أن الجميع كان ينتظر الوقت المناسبب للالتحاق بالثورة، وما التفافهم حول عميروش منذ وصوله إلا برهان قاطع على ذلك. ويذكب أن أول من وصل إلى المنطقة من مفجري الثورة هما أعمر الشيخ وعلي ملاح اللذان استطاعا تجنيب عدد قليل من سكان المنطقة في الثورة، ثم عادا إلى منطقة القبائل الكبرى<sup>(4)</sup>، غير أن عميروش وفي ظرف قياسي استطاع أن يهيكل وينظم كل جوانب العمل الثوري بالمنطقة وما جاورها، حيست

<sup>(1)</sup> من مواليد 12 حانفي 1929 في بلدية أوزلاقن، درس في زاوية تمليوين بأوزلاقن ثم بالزاوية الإدريسية ثم معهد إيلولي ثم زاوية شلاطة، وبعدها عمل كإمام من 1949م إلى 1955م بأوزلاقن، التحق بالثورة عام 1955م على يد عمسيروش الذي عينه قاضيا ومفتيا بأوزلاقن، ثم تدرج في المناصب القيادية على مستوى القسم ثم الناحية ثم المنطقة ولاسيما أنه كان قريبا من مقر القيادة بأكفادو، كما شهد موقمر الصومام عن قرب، له عدة كتابات حول تاريخ الثورة خاصسة بالولاية الثالثة أغلبها في مجلة أول نوفمبر التي عمل فيها بعد الاستقلال، وهو اليوم عضو لجنسسة الطعسون الخاصسة بالاعتراف (المشاركة في الثورة)، على مستوى وزارة المجاهدين، وكذلك هو عضو في الأمانة الوطنيسسة للمنظمسة للمجاهدين.

<sup>-</sup> انظر المزيد عنه في، عبد العزيز وعلي : شهادة في لقاء معه بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين، الجزائر العاصمة، 25 حويلية 2001 .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفســه ،

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> فضال أحمد : الشهادة في اللقاء، يوم26 / 03 / 2000م .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> نفســه .

دخلت المعترك في وقت متقدم، وسهر على نشرها في الأرياف عن طريق تكوين خلايا للمسبلين وتنسيق أعمالهم وتوجيهها، وتكوين الأفواج الأولى لجيش وجبهة التحرير الوطني، كما عمل على تنظيم الميزانية وجمع الاشتراكات والهبات من أجل دعم الثورة خاصة في المدن، خيث ذكر السيد أحمد قادري<sup>(1)</sup> وهو من رفاق عميروش في الثورة أنه التقى بعميروش في نهاية 1955م، وذلك مسن أجل تقديم التقرير الخاص بالتصحيح المالي بمدينة برج بوعريريج والذي كلف بمهمة القيام به قبل هذا التاريخ من طرفه، حيث تم هذا اللقاء في غابة أخنافو بقلب منطقة القبائل الصغرى وكان عميروش آنذاك برتبة ملازم<sup>(2)</sup>.

هذه الرتبة التي يؤكد الرائد حميمي أن عميروش بلغها مع نهاية عام 1955م، وبالمناسبة رقسى مساعديه إلى رتب أعلى من التي كانوا يحملونها، فمثلا رقى عبد الرحمان أميرة إلى رتبة مساعد بعد أن كان برتبة رقيب ... (3)، ومن خلال هذه المعلومات يتبين أن عميروش لم يترك حانبا مسن حوانب الثورة إلا واهتم به وأعطاه قسطا من التنظيم والهيكلة، حيث شرع أو لا بالتنظيم السياسي قبل العسكري في كل أرجاء المنطقة، وكل الشهادات والوقائع تثبت ذلك، لأنه أعتبر هذا العمل هو الأول والأولى قصد غرس الثورة، وتنظيما ها في كل المداشر والقرى و الأحياء، كي يسهل فيما بعد التحكم والتحرك في المنطقة، التي أصبحت بفضل هذا العمل كلها عمروش، وكلها فيما بعد التحكم والتحرك في المنطقة، التي أصبحت بفضل هذا العمل كلها عمروش، وكلها أوار. وهذا بالفعل ما سوف يجعل عميروش يتحول فيما بعد من أسلوب الإقناع واللين إلى أسلوب القوة والبطش مع كل من رفض الاستحابة إلى نداء الوطن والثورة، أو تقاعس عن ذلك متذرعا بحجج واهية، هذا من جهة ومن جهة أخرى ضد كل من تعامل أو حاول التعامل مع فرنسا أو أتباعها وخدامها ضد الثورة.

أما العمل العسكري فإنه كان أول الأمر بسيطا ومحدودا نظرا لقوة العدو من جهة وضعف الثورة بالمنطقة من جهة أخرى، هذا إلى جانب نقص الأسلحة والخبرة والتدريب لدى أغلبية الثوار

<sup>(1)</sup> من مواليد 1920م بقرية أبواب الحديد في حبال البيبان ولاية برج بوعريريج، درس في المدارس القرآنية في معهد عبد الرحمان البلولي، وبمحلول عام 1942م انقطع عن التعليم واشتغل بعد وفاة والده عام 1944م بفرع حركة أحباب البيان والحرية، وانخرط عام 1946م في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأصبح مدرسا بإحدى مدارسها، وعند انسدلاع الثورة انخرط في صفوفها وتدرج في المسؤوليات بها حتى أصبح عضوا في مجلس قيادة الولاية الثالثة، شارك في اتخساذ عدة قرارات على مستوى هذا المجلس خاصة أيام العقيد عميروش. – انظر لمزيد عنه في ،أحمد قادري : شهادة في لقاء مسجل بالصورة والصوت، في بيته بالجزائر العاصمة، 2000/04/29م.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسیه .

<sup>.</sup> أحمد فضال : الشهادة في اللقاء، 26 / 03 / 2000م .

المحاهدين الذين التحقوا بالثورة، ماعدا الذين سبق لهم أداء الحدمة العسكرية ضمن صفوف الجيش الفرنسي، خاصة أيام الحرب العالمية الثانية، مثل فضال أحمد (الرائد حميمي) وتمثل هذا العمسل في محاولة اغتيال بعض القياد الذين أعلنوا عداءهم للثورة، وكذلك في وضع كمائن لبعض الدوريات والقادة الفرنسيين، وفي هذا الإطار تأتي عملية 19 أوت1955 التي أعطى عمسيروش الأوامر إلى السيد فضال أحمد للقيام كما في دلاقة (البين ورئيلان في ضد الحاكم الفرنسي بالمنطقة، وكان ذلك يوم جمعة اعتاد فيه زيارة القرية غير ألها كانت محدودة النجاح بسبب كثرة القوات الستي رافقت يومها على غير العادة، بينما كان فوج المحاهدين يضم أربعة جنود مما جعل الكفة غير متكافئة (3).

وعموما كان هذا العمل عبارة عن كمائن وعمليات محدودة ضد رجال الاستعمار ومصالحه. وكان الهدف منها إثبات وجود الثورة بالمنطقة في تلك المرحلة الحرجة الخطيرة، وكذلك البرهنة للشعب على أن الثورة ماضية في الانتشار، والقوة من يوم إلى آخر وأنحا حقيقية وليست سرابا أو عملا محدودا وظرفيا لا يلبث أن ينتهي ويزول وتتبخر معه كل أحلام وأميان أبناء الشعب الجزائري، وبالفعل فإن العملين السياسي والعسكري اللذين قام بهما عميروش في المنطقة قد حققا نتائج حد إيجابية، بحيث فاقت كل التوقعات، إذ أقبلت أعداد كبرة وهامة مين أبناء المنطقة على الانخراط في صفوف الثورة، ولكن لقلة السلاح طلب من الكثير منهم الستريث، وانتظار بعد هيكلتهم ضمن أفواج للمسبلين قصد حدمة الثورة مدنيا مين جهة، وانتظار استكمال التنظيم والتسليح، إذ لا يعقل أن يلتحق بالحبل والسلاح نادر أو قليل والتنظيم مكتمل.

وفي هذا الإطار يأتي طلب عميروش من العديد ممن أبدوا رغبتهم وعزيمتهم على الالتحاق بالجبل، التريث والانتظار في أماكنهم، والعمل سرا لصالح الثورة حتى إذا كشف أمرهم أو اضطروا إلى ذلك بعد ملاحقة فرنسا لهم التحقوا بالجبال<sup>(4)</sup>، ونفس الأمر أكده السيد عبد الحفيظ أمقران الذي طلب منه عميروش شخصيا في حوان 1955م البقاء في مدرسته ببرباشة، داخل حسوض

<sup>(1)</sup> قرية من قرى بني ورثيلان بولاية سطيف، حاليا و هي حزء من منطقة القبائل الصغرى.

<sup>(2)</sup> دائرة من دوائر ولاية سطيف حاليا، تقع في أقصى الشمال الغربي للولاية يحدها من الشرق بلدية بيني شبانة، ومسن الجنوب بلدية عين الفراج، أما من الغرب والشمال فتحدها ولاية بجاية، تعد حزءا من منطقة القبائل الصغرى، نبسغ فيها حملة من العلماء، عرفت أيام الثورة نشاطا ثوريا كبيرا، بفضل طابعها الجبلي الوعر ووطنية أبنائها.

<sup>(</sup>a) أحمد فضال: الشهادة في اللقاء، 26 / 03 / 2000م.

أحسن أومالوا: الشهادة في اللقاء، 27 / 03 / 2000م.

الصومام، بعد الاتصال به وذلك من أجل حدمة الثورة عن طريق التوعيـــة، للتصــدي للهيمنــة الفرنسية بالمنطقة بقيادة بعض العائلات العميلة آنذاك<sup>(1)</sup>.

وثانيا اتجه إلى الاهتمام بجانب لا يقل أهمية عن الجانب الأول، ويعتبر نقطة حساسة في كل الثورات والتنظيمات وعليها تقوم كل الأجهزة والمتمثلة في الجانب المالي، وفي هذا الإطار عكف على إعادة تصحيح كل الأخطاء والنقائص التي سجلت فيه، بحيث أرسل مبعوثين عنه إلى كلل النواحي والمدن، وكلفهم بتنظيم وتصحيح جمع الاشتراكات وشبكاتها وكيفياتها، والذين منهم أحمد قادري الذي أرسل من أجل القيام هذه المهمة في برج بوعريريج، وهي منطقة زراعية غنية بالمداخيل إذا ما قورنت بغيرها من المناطق المجاورة لها، والتي كانت تجمع منها نسبة عالية من الاشتراكات والمساهمات<sup>(2)</sup>. ولم يهمل الاتصال بأصحاب الزوايا والمراكز الدينية الكثيرة في ضفسي وادي الصومام، والتي كانت لا تزال تؤدي مهامها التعليمية والدينية فوجههم إلى العمل الوطسي، واستمد منهم العون المادي والمعنوي وذلك لما لها من مداخيل من جهة وتأثير ونفوذ مسن جهة أخرى في المنطقة، فتحولت تلكم الزوايا والمراكز إلى قواعد ومعاقل للثورة والنوار (3).

وقد قام عميروش بكل هذه الخطوات وفق التعليمات التي صدرت له من قادته، لأن المنطقة النالثة على غرا ر المنطقة الرابعة والخامسة نعمت لبعض الوقت من قلة التركيز الاستعماري عليها، مما جعلها تحتم في الأشهر الأولى بتنظيم حملة شرح واسعة في أوساط مناضلي حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، الذين كانوا في معظمهم موالين للسيد مصالي في خلافه مع اللجنة المركزية في نفس الأثناء كانت هيكلة جبهة التحرير الوطني تجري على جميع المستويات، في حين كسان التحنيد يتم ببط، نتيجة عدم وجود الأسلحة الكافية، عكس المنطقة الأولى والثانية حيث كسانت العمليات الفرنسية مكثفة فلم تسمح لها الظروف القيام بهذه التحركات كما ينبغي (4). غير أفسا استطاعت تحقيق نتائج هامة في التوعية والتجنيد بفضل العمل العسكري، الذي دفع بأبناء الجزائس في هذه المناطق إلى الالتفاف حول الثورة واحتضائها، لأنهم رأوا بأم أعينهم مدى صدقها وقوقسا السالفة الذكر.

طبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م.

<sup>(2)</sup> أحسن أومالوا: الشهادة في اللقاء، 27 / 03 / 2000م .

<sup>(3)</sup> عبد الحفيظ أمقران : الشهادة في اللقاء.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الزبيري: تاريخ الحزائر المعاصر، المرجع السابق، ص 103.

و لم تبدأ العمليات العسكرية في تلك المناطق إلا في ربيع عام 1955م، وكانت في شكل كمائن تنصب أساسا للحصول على الأسلحة، وبالإضافة إلى ذلك كانت نشاطات حيش التحرير الوطني توجه لإعدام أعوان الشرطة الفرنسية وحراس الغابات والقياد وغيرهم من دعائم السلطات الاستعمارية، وكلما أعدم حائن استفاد مجاهد من سلاحه (1). وكخطوة جريئة وهامة في مسار الثورة قام عميروش بتنظيم سلسلة من الاتصالات بكبار الموظفين والشخصيات الرسمية و (القياد) الذين مازالوا لم يستقيلوا من مناصبهم، وكذلك الشأن بالنسبة لعائلة الباشاغا (بن علي شريف) وعائلة السيناتور (أورابح)، وذلك عن طريق أعوان اتصال خاصين، وهدفه في ذلك تبليغ الدعوة وضع الجميع أمام الأمر الواقع، وبالفعل فقد كانت تلك الاتصالات مثمرة حيث احتار الكثير من أولئك المتصل بحم طريق الرشاد بينما اتخذت الثورة بالجهة قرارات حاسمة في شأن اللاعبين فوق

وفي هذا الإطار يندرج ما اصطلح على تسميته بالليلة الحمراء في شهر ماي 1956م بقسرى وادي أميزور، والتي على رأسها دواوير فرعون، ونداحن، آيت خاطب...إلئ، حيث تتلخصص في تلك المجزرة التي ارتكبها حيش التحرير في بعض سكان هذه الدواوير بسبب ظهور حركسة ردة ضد النورة، تمثلت في تكوين مجموعات من القوم أو الحركة (قلام ملوا السلاح بعد أن حندوا مسن طرف فرنسا، تحت إشراف عائلة القايد أورابح (أله) وبالضبط انطلقت العملية من قريسة فرعسون بإحجاجن، وذلك بعد سوء معاملة بعض المجاهدين في الناحية لهم ومنهم مقسران آيست عثمسان المعروف (بمقران طبق)، ومداني أوبعداش...إلخ، الذين اتصلوا بالقائد مسؤول الدوار مسن عائلة أورابح التي كان رئيسها المدعو عبد المحيد عضو في البرلمان الفرنسي وطلبوا من القسائد السسابق الذكر الاشتراك في النورة بد 13 مليون فرنك قديم وهو مبلغ كبير جدا آنذاك، فرد القائد أنه غيو قادر على دفع هذا المبلغ إلا أنه مستعد لدفع ثلاثة أو أربعة ملايين، فلم يكن من قادة الثورة الذيب سبق ذكرهم إلا التهديد والوعيد لكل من رفض الدفع، فردت عائلة أورابح بتشجيع السكان على حل السلاح مع فرنسا ضد الثورة ومنعوا المجاهدين من الدخول إلى دواوير الناحية وتمردوا علسى الشورة، وبدأت تنتشر العدوى إلى القرى المجاورة التي بلغ عددها حوالي 10 قرى.

ا) نفسه.

<sup>(2)</sup> عبد العزيز وعلى - المصدر السابق (المذكرات)

<sup>(3)</sup> هم طائفة من الجزائريين المتعاونين مع فرنسا، حيث حملوا السلاح إلى حانبها ضد الثورة بدأ في تشكيل فرقهم في عهد الوالي العام حاك سوستال.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> نفسه

وما كان من عميروش وأمام هذا التمرد القائم والخطر الداهم على النسورة إلا إعطاء الأوامر الصلامة للقضاء على هذه الحركة بحكم أن الناحية كانت تابعة لمجال قيادته، ولكسن سوء تطبيق أوامر عميروش، والإفراط في استعمال القوة من طرف قادة الناحية خاصة في عسرش عجيسة أدى إلى قتل العديد من سكان المنطقة حتى الأبرياء منهم، حيث تراوح عدد المنفذ فيسهم حكم الإعدام بالذبح أو رميا بالرصاص ما بين 300 و 400 شخص مما زاد في وحشية الأحداث (1)

وهذا ما جعل عبان رمضان<sup>(2)</sup> يوجه انتقادات لعمبروش في مؤتمر الصومام حــــول هــذه الأحداث، التي لم تخدم الثورة حسب طرحه، بل زادت في تعميق الفجوة بين المواطنين والشـــورة بالمناطق المحاورة، كما أعطى للثورة صورة سلبية وفتح الباب لفرنسا وعملائها من أجل التشــهير كان عبر أن كريم بلقاسم تدخل وأوضح شرعيتها لأن الوضع كان خطيرا وأي تمرد كان سوف يجر ويلات على الثورة في المنطقة، وكونه يفتح المحال لفرنسا وعملائها لخلق القوة الثالثـــة الــــي كانت تسعى بكل جهدها وإمكانياتها ومخططاتها لإيجادها في المنطقة، وذلك عن طريق عمليـــات كانت تسعى بكل جهدها وإمكانياتها ومخططاتها لإيجادها في المنطقة، وذلك عن طريق عمليـــات محكمة ومدروسة والتي من أشهرها آنذاك عملية العصفور الأزرق<sup>(4)</sup>، التي خطط لها ونفذها كـــل من حاك سوستال، وروبار لاكوست من بعد<sup>(5)</sup>، وأي إهمال أو تحاون أو تراخ في هذا المحال وأمام مثل تلك السلوكات يكون فرصة مواتية لفرنسا، التي تعمل على حسن استغلالها لضرب النـــورة بأبناء الشعب الحزائري عامة، وأبناء المنطقـــة بأبناء حلدتها، أو إثارة العداوة والنعرات بين مختلف أبناء الشعب الحزائري عامة، وأبناء المنطقـــة

<sup>(1)</sup> عبد الحفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م.

<sup>(2)</sup> مناضل من صناع موتمر الصومام ولد عام 1920 بعزوزة في القبائل الكبرى، تعلم و عمل بالوظيفة العمومية إلى أن تركسها عام 1950 و تفرغ للنضال في صفوف حزب حبهة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية اعتقل عام 1950م وحكم عليه لمسدة وسنوات، حيث أطلق سراحه عام 1955 فالتحق بالثورة في المنطقة الرابعة (العاصمة)، وأصبح من أبرز مفكري الثورة حيث استطاع استقطاب عناصر الأحزاب الأحرى إلى الثورة، شارك في مؤتمر الصومام بفعالية وعين عضوا في لحنة التنسيق والتنفيذ والتنفيذ اغتيل في ديسمبر 1957م بالمغرب بسبب مواقفه المعارضة لبعض سياسات قادة الثورة.

<sup>(3)</sup>MOHAMMED HARBI: LE FLN MIRAGE ET REALITE, OP CIT, P 177.

<sup>(\*)</sup> هي مؤامرة دبرتها فرنسا في إطار حربها النفسية ضد الثورة والشعب الجزائري، قصد زعزعتها وتشكيك في رجالها أطلقت عليها إسم القضية الهامة، وتمثلت في تلك المحاولة التي قام بها الحاكم العام حاك سوستل ومن بعده روبدار لاكوست، لإقامة قوة ثالثة بمنطقة القبائل وبالضبط في ناحية عزازقة لضرب الثورة. غير أن قيادة المنطقة تفطنت للمؤامرة واستغلت أعوالها ومسبليها في تشكل تلك القوة، حيث أوهمت فرنسا بالنجاح ولكن في أخدر المطاف وبالضبط في سبتمبر 1956م أمرتهم بالصعود إلى الجبل وأعطت بذلك صفعة للعدو جعلته حائرا مذهولا. -للمزيد عن الموضوع أنظر: محمد الصالح الصديق: عملية العصفور الأزرق، منشورات دحلب، الطبعة الأولى، الجزائر 1990 .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفســـه، ص 49،

خاصة، تطبيقا للمبدأ الذي طبقته و يطبقه أي استعمار عند دخوله أي أرض قصد احتلالها والقائم على سياسة "فرق تسد"، وهذا ما سوف تحاول فرق جيش التحرير تلافيه واجتنابه مسن خلال قيامها بهذه الإحراءات القاسية (1)، ولكن رغم هذا الإنصاف لعميروش وما قام به من تصرفات إلا أن الرجل تحمل مسؤولياته الكاملة عن كل ما حدث قبل وأثناء المؤتمر، وقام أيضا في هذا الإطار بعدة تدابير في المنطقة، هدف من وراءها إلى ردع ومعاقبة كل من تجاوز في تطبيق الأوامر أو أساء تطبيقها أو تمادى في الترهيب والتخويف، وعلى رأسهم "مقران طبق" الذي كان يشغل منصب عافظ سياسي بالمنطقة والذي غالى في تنفيذ الأوامر أو إن صح القول تجاوز في ترهيب السكان ومعاقبتهم بأقصى عقوبة وهي الإعدام دون رحمة أو شفقة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فسإن البعض أعدم بسبب نيته في حمل السلاح أي أنه لم يكن قد حمل السلاح بعدد. وأمسام هذه الخروقات للأوامر أو بعبارة أصح التمادي في تطبيقها والتحاوز في القتل الناتج عن ضيق الأفسق وقلة المنفكير في العواقب والنتائج، قام عميروش بعزله والتنازيل من رتبته وتكليفه بحراسة الغابة بمنطقة البيبان، وكذلك فعل مع ثلاثة أو أربعة عناصر أحرى ممسن عوقبوا وغسيرت مناطق نشاطهم (2).

والملاحظ للعقوبة يرى أنها ليست بنفس شدة الحزم أو التحاوز الذي راح ضحيته العديد من المشكوك في حرمهم أو خيانتهم، والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة مفاده أن عميروش تــأكد من التجاوز فلماذا لم يقم حد الموت على مرتكبيه ؟

غير أن مجموعة من الإحابات تلوح في الأفق منها أن التحاوزات لم تكن عن رغبة في القتل أو الترهيب، إنما كانت بدافع إنجاز المهمة على أكمل وجه وهي مبنية على حسن نية وحب شديد للثورة ورغبة حامحة في الضرب على يد كل من يريد بها شرا أو يقف في وجهها، هذا إلى حانب الوضع النفسي الذي كان عليه هؤلاء الرجال الذين يطاردهم الموت في كل لحظة ويحوم بهم من كل حانب، فكان سلوكهم هذا تعبيرا عما بداخلهم من إحساس ضد الاستعمار وأعوانه، كما أن عميروش تجاوز عن هذا الحدث واكتفى بهذه العقوبات لكون هؤلاء الرحال من الرعيسل الأول للثورة، ومن رحاله الأوائل بالمنطقة وهو في حاجة ماسة إلى خدمات وجهود كل رجل في المنطقة التي كانت حديثة العهد بالثورة وعملياتها، غير أن الاستعمار حاول استغلال هذه الحادثة متهمسة

<sup>(1)</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسیه ،

عميروش بالرهيب والقاتل والمحرم، وتستشهد باللوم أو المساءلة التي قدمها عبان رمضان لعميروش حول هذه القضية في مؤتمر الصومام 20 أوت 1956م، ومساءلة زيغود يوسف علمي أحسدات أو هجومات 20 أوت 1955م ونتائجها (1).

ونفس الطرح يأتي ذكره في مراجع جزائرية أخرى حول الثورة، ولكن بحدة أقل أو بالأحرى بدبلوماسية أكثر في محاولة لإظهار استراتيجية عبان رمضان ومواقفه، من مشل هذه التصرفات التي اعتبرها لا تخدم صورة الثورة، تجعلها في موقف المجرم القاتل الذي لا يملك أيسة أيديولوجية ويتصرف بارتجالية غير مدروسة وغير محسوبة العواقب(2)، غير أن هذا الطرح يعتسبر طرحا بعيدا عن الواقع آنذاك ويتصف بالمثالية، لأن الظروف التي وقع فيها الحدث كانت أخطر مما يتصوره البعض ممن يريد الحكم عليها اليوم، أو كان قد حكم عليها في السابق دون أن يعيشها ويعيش الأوضاع التي حدثت فيها.

وما زاد هذا الحدث ضحة وتشهيرا في محاولة لتشويه صورة عميروش، الإعلام والمحابرات الفرنسية التي استغلت هذه الحادثة استغلالا جهنميا، حيث كتب إيف كوريار معرفا إياها بالليلة الحمراء للصومام، أو مجزرة عميروش، ويلخصها حسب روايته في ذلك التجنيد لفرق الحركة بقرية أنداجن من طرف السيناتور السابق أورابح الحارق للعادة، والمعروف في منطقة القبائل الصغيرى حيث يتمتع بنفوذ واسع مبني على أسس دينية، ويمثل جمعية أخوة ذات قوة كبيرة ومعتبرة لكونه قريبا من الشعب<sup>(3)</sup>، ومن خلال هذا الوصف الأولي لأورابح يتبين انحياز وتشيع الكاتب له، حيث حعل منه شخصية سوية سوف تقدم على عمل بطولي يتمثل في رفض المساهمة في تدعيم الشورة، وبعد اغتيال أحويه من قبل الثوار عمل بالاتصال مع القوات الفرنسية على تنظيم فرقة من الحركة، تعتبر من أهم الفرق في الجزائر.

وقد قام أورابح بتنظيم استعراض كبير بسطيف ضم 3000 حركي من المنطقة، وبعد فشـــل عميروش في إقناع بعضهم على الأقل بالتراجع على ما أقدموا عليه، أعلن أن كل سكان أونداجن

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>BERNARD DROZ / EVELYNE LEVER: **HISTOIRE DE LA GUERRE D'ALGERIE 1954 – 1962**, EDITIONS DU SEUIL, FRANCE, 1982, P116.

<sup>\*\*</sup>MOHAMMED HARBI: LE FLN MIRAGE ET REALITE, OP CIT, P 165.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>YVES COURRIERE, OPCIT, P374.

خونة وأمر بتصفيتهم، فكان ذلك، وراح ضحية هذه المحزرة ما بين 1000 و1100 قتيل في ربيع عام 1956م(1)

ولكن من خلال هذه الحقائق المبالغ في بعضها يتبين أن عميروش عمل على تحنب القتل عمحاولته استمالة بعض من غرر بهم أورابح وفرنسا، وهذه شهادة له على حسن نيته ورغبته في حقن دماء أبناء الجزائر كما أن عدد القتلى المذكور مبالغ فيه بأكثر من الضعف، وكاتبه غير متأكد في ذلك إذ يحصر عددهم بين 1000 و 1100، أي بفارق 100 قتيل وهذا إن دل عن شهيء فإنما يدل على عدم صدقه ورغبته في تمويل الحدث فحسب، بالإضافة إلى أن عدد سكان القريسة الأحياء منهم والقتلى لم يصل إلى نصف العدد المقدم لدى الكاتب.

ومن خلال هذه الحقائق يظهر جليا العمل المركز من أجل ضرب شخصية عميروش ووصف بالهمجية والدموية التي سوف تلصق به حتى استشهاده.

وكنتيجة لهذا العمل فإن عميروش استطاع أن يقضي على هذه الحركة التمردية، والقـــوة المناوئة في المنطقة، كما أظهر مدى حزم الثورة وقوتها، وبطشها بمن يحاول الوقوف في وجهــها أو العمل ضدها بالتعاون مع العدو.

وللتدليل على رغبة إيف كوريار في المساس بعميروش نشير إلى ما ذكره مسن أن كريم بلقاسم استدعى لجنة الناحية للاجتماع، وذلك قصد النظر في القضية وما ترتب عنها ،وأن هسذه الأخيرة لم تقبل تصرفات عميروش، كما طاف بالمنطقة معه حيث تأكد أن النظام كسان قويسا وقاسيا مما جعل القرويين ينحنون ويركعون أمامهما، وهذا ما اشمأز له كريم ولام عميروش عليسه كثيرا، وتقدم بخطاب للسكان أظهر لهم مدى حاجة الثورة لهم وحاجتهم للثورة التي هي ملكسهم وعليهم مساعدتها وليس الركوع لقادتها (2).

وفي هذا الكلام تزييف للحقيقة لأن عميروش كان على العكس أو بالأحرى على النقيض مما قيل عنه، فحسب شهادة من عايشه في المنطقة يشهد أنه كان محبوبا لدى السكان لتواضعه وأخلاقه العالية<sup>(3)</sup>، هذه الأخلاق التي كانت نتاج معاناة وتكوين سياسي في حزب حركسة الانتصار، والمنظمة الخاصة من جهة، وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين الستي تدعسو إلى إقرار

<sup>&</sup>lt;sup>(b</sup>YVES COURRIERE, OP CIT, P 374.

<sup>&</sup>lt;sup>©</sup>BID , P 374.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> أحمد فضال :الشهادة في اللقاء، 20 / 03 / 03م.

الفضيلة والمحبة والأخلاق النبيلة والمؤاخاة بين أبناء الجزائر ولاسيما في الشعبة المركزية (أ) وللزيسادة في دحض ادعاءات إيف كوريار فإن عميروش إبن الريف، ويعرف حيدا كيف يعامل ويتعامل مع أبناء الريف، والدليل على ذلك أنه في وقت قصير حدا أصبحت ناحيته هي الأكثر عددا من حيث الجنود والثوار، والأكثر تمويلا بفضل اشتراكات سكان المنطقة، وهذا حسب إيف كوريار نفسه الذي قدم البرهان على تناقضه وتزييفه (2).

ولذلك فإن قيادة المنطقة الثالثة وقيادة الثورة آنذاك اختسارت هسذه الناحيسة بسالذات لاحتضان أول مؤتمر للثورة التحريرية الكبرى، وفي هذا إنصاف لعميروش وسياسته بالمنطقة السيق أصبحت خلال وقت قياسي من أخلص المناطق وأحصنها و أأمنها في الوطن على الثورة أن وعس زيارة كريم بلقاسم للمنطقة وتنقله فيها مع عميروش فإنحا كانت بمعية الضيف القادم من الأوراس، ألا وهو السيد عمر بن بولعيد أخ مصطفى بن بولعيد، الذي قدم مع 75 مجاهدا مسن الأوراس في الفاتح من ماي 1956م، وطاف رفقة قيادة منطقة القبائل بعدة أنحاء خاصة ناحية القبائل الصغسرى (بوندة، الماين، عشابو... الخ) (4)، وفي هذا الكلام دليل آخر وحجة جديدة تثبت أن إيف كوريار لم يكن على علم بالسبب الحقيقي لزيارة وتفقد كريم مختلف أنحاء منطقة القبائل الصغرى رفقسة عميروش، واعتبرها من أحل إصلاح ما أفسده هذا الأخير.

غير أن الواقع مخالفا لذلك تماما، فزيارة كريم بلقاسم إلى ناحية القبائل الصغرى، كـــانت هدف التفقد والمعاينة من جهة، وإظهار مدى التنظيم المحكم والشامل للناحية من جهة أخـــرى، أمام ضيفه السيد : عمر بن بولعيد الذي أعجب إعجابا كبيرا بما وجدها عليه من تنظيم محكم، مما حعل كريم بلقاسم يرتاح لعمل عميروش خاصة وأنه لم يمض على قيادته للناحية إلا وقت قصير (٥). وإلى جانب هذا الحدث ومضاعفاته عرفت ناحية القبائل الصغرى تحت قيادة عمــيروش،

وبين جانب هذه الحدث ومصاحفاته عرف ناحية العبان الصعرى عن قياده عمسيروس، أحداثا أخرى أكثر تأثيرا وإثارة في مسار الثورة، وجعلت الأمور تأخذ منعرجات أخرى في تلسك

<sup>(1)</sup> عبد الحيفظ أمقران: الشهادة في اللقاء، يوم 31 / 12 / 2000م.

<sup>(2)</sup>YVES COURRIERE, OPCIT, P 374.

<sup>(3)</sup> عبد الحيفظ أمقران: الشهادة في اللقاء.

ه. نفسه

<sup>🖰</sup> أحمد فضال :الشهادة في اللقاء، 26 / 03 / 2000م.

المرحلة المتقدمة من الثورة، يذكر منها تحركات عناصر حزب الحركية الوطنية الجزائرية أو بالأحرى عناصر حزب الحركة المصالية (1).

وكانت قيادة هذا الحزب قد أشاعت في أوساط المناضلين بفرنسا عند الدلاع الشورة، أن معمالي هو قائدها وأن الجنرال محمد بن لونيس هو قائد قواتها، والحقيقة أن هذا الأخير لم يظهم المنطقة الثالثة إلا في مستهل عام 1955م، حيث بلغ عدد قواته مع نحاية تلك السنة حوالي سستمائة حندي وكان يطلق على قواته اسم "الجيش الوطني للشعب الجزائري "(3)، وقد قام كريم بلقاسم عد أن اشتد ساعد الثورة في المنطقة الثالثة بمحاربة ذلك الجيش علسى الصعيديين السياسسي والعسكري، ويتمكن خاصة سنة 1956م من جعل مجموعة كبيرة منهم تنضم إلى جيش التحريسر الوطني بينما واصل مطاردة المجموعات الباقية (4).

الهذا الأخير الذي اختلف المؤرخون في تحديد التاريخ الحقيقي لتأسيسه، والذي يتأرجح بين اليوم الثاني من نوفمبر أو الحامس والعشرين من ديسمبر عام 1954م، أو شهر مارس من عام 1955م، وهناك من يبالغ في إرجاعه إلى أبعد مسسن ذلك حيث يعبد تأسيسه إلى يوم الرابع عشر من حويلية 1954م، إثر المؤتمر الاستثنائي الذي عقده أنصار مصالي الحاح في أورنو بباحبكا، غير أن هذا التاريخ بعيد عن الحقيقة لأن حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية الذي كلن مصالي الحاج رئيسه ظل قائما ونشطا حتى تاريخ الخامس من نوفمبر 1954م، حيث حل مسن طسرف السلطات الاستعمارية بتهمة المساس بوحدة التراب الوطني والجمهورية. انظر المزيد في :

<sup>·</sup> محمد العربي الزبيري: الثورة الجزائرية في عامها الأول، المرجع السابق، ص 195.

<sup>-</sup>MESSAOUD MAADAD : GUERRE D'ALGERIE CHRONOLOGIE ET COMMENTAIRES. ENAC/FDITIONS, ALGERIE, 1992, P.13.

الحتمعت لديهم ألف ومانتان (1200) بنافية وسبعون ألف (70000) وصاصة . انظر المزيد عنه في : محمد العسربي الزيري : نفسه، ص 198 .

المعمل العربي الزيرى: نفسسه، ص 108.

<sup>&</sup>lt;sup>ال</sup> نفسية: م. 108 .

<sup>&</sup>quot; قربة صغيرة تبعد عن مدينة تبزي وزو بحوالي خمسة عشر كيلومتر إلى الغرب.

أنظر المزيد عنها في كتاب: عند الكريم بو الصفصاف: حرب الجزائر ومراكز الجيش الفرنسي للقمع والتعليسب في ولاية سطيف 1962/1954، دار البعث للطبع والنشر، فسنطنة، 1908م.

بقود المحموعة الثانية الحنرال محمد بن لونيس نفسه ، وفي مستهل عام 1955م أصدر كريم بلقاسم قائد المنطقة الثالثة أوامره إلى القائد سليمان دهيلس<sup>(1)</sup> بالقضاء على المحموعة الأولى في دوار بمسنى بوعلام، في حين أسند المهمة نفسها لمس عميروش في قنسزات للقضاء على المحموعة الثانية (2).

ولكن قبل أن يصل الأمر إلى هذا الحد فإن قادة الثورة في المنطقة ومن بينسهم عمسيروش حاولوا قدر المستطاع التأثير على عناصر هذا الجيش، وبقية المصاليين بغية استمالتهم وإقحامهم في الثورة، وفي هذا الإطار استقبل عميروش جموع المصاليين القادمين من فرنسا إلى القبائل الصغسرى في شهر نوفمبر 1955م وأجرى عملية الفرز في صفوفهم، ومعلوم أن الكثير من هؤلاء جاءوا مسن أحل الالتحاق بصفوف الثورة بينما قدم البعض الآخر منهم من أحل التشويش ومحاربة الجبهسة، لذلك اتصل بهم وأخضعهم لتحقيقات دقيقة وعملية فرز ناجحة، حيث استطاع أن يميز بين مسن هو صادق ومن هو على العكس، فسمح للمخلصين بالالتحاق إلى صفوف المجاهدين بالمنطقسسة، بينما كلف البعض الآخر منهم بالرجوع إلى فرنسا للعمل في صفوف الثورة هناك(6).

أما المندسون والذين جاءوا لمحاربة الجبهة فمنهم من نال جزاءه على الفور، ومنهم من فرواحتفى أو أنخرط في صفوف الجيش الفرنسي، أو التحق بجيش محمد بن لونيس الذي لقب نفسه باسم "إبراهيم السطايفي"<sup>(4)</sup>، حيث استطاع أن يعيد هيكلة قواته في منطقة بوقاعة، والتي كانت تسمى آنذاك بالافاييت<sup>(5)</sup>، وباشرت هذه القوات أعمالها في المنطقة مدعية أنحا هي التي تقسوم بالثورة، وذلك من احل تضليل وتغليط سكان المنطقة كي يقدموا لها يد العون (6).

كما اعترضت سبيل المهاجرين القادمين من فرنسا والحقتهم بصفوفها طوعا أو قهرا، وإن حاول أحدهم الرفض كان مصيره القتل،كما أخذت الأموال الموجهة إلى الثورة عنوة من السكان،

<sup>(\*)</sup> أحد القادة الأوائل للثورة عرف باسم العقيد الصادق قائد المنطقة الرابعة عام 1957م ، ثم عين عضو بالمحلس الوطين للثورة من عام 1957م إلى عام 1962م .

<sup>(·)</sup> محمد العربي الزبيري: الثورة في عامها الأولى المرجع السابق عص 202 .

عبد الحفيظ امقر ان: شهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م.

<sup>(1)</sup> نفسسه : ص ۱۱) .

<sup>(\*)</sup> منطقة تقع في شمال غرب ولاية سطيف حاليا، يحدها من الشرق بلدية عين الروى، و من الغرب بلدية حمام قرقور، و من الشرال بلدية مام قرقور، و من الشمال بلدية ماوكلان ، ومن الجنوب بلدية بني حسين ، تعد من المناطق التي عرفت ضغطا استعماريا كبسيرا، وفي المقابل نشاطا أوريا وتواصل ، تمثل في خوض الثورة للعديد من المعارك الهامة بحا ، كما ساهم أبنائها في الشورة وساهمة كبيرة ، وشمحي العديد ونهم بأرواحهم في سبيل الوطن ،انظر المزيد في كتاب عبد الكريم بو الصفصساف : المرجع السابق .

<sup>(&</sup>quot; عداد العزيز ، على : (شهادات حية حول حياة الشهباد :العقياد عميروش) بالمرجع السابق ، ص ٥٥ .

هذا في الوقت الذي كانت فيه جبهة التحرير الوطني تحاول التفاهم مع مصالي وحزسه الحركة الوطنية الجزائرية عن طريق التفاوض في القاهرة عام 1955م (5) قامت بنفسس الخطوات والإجراءات مع قوات محمد بن لونيس والمصاليين بالجزائر وبالضبط في منطقة بني يعلا، إلا أنحسم كانوا يماطلون ويتحاشون اللقاء مع قوات حيش التحرير الوطني ويشيعون بين الناس أنهم يعملون بالتنسيق مع مجاهدي الأوراس، ولتفنيد هذه الأكذوبة أوفد مجاهدو بني معوش، وهي ناحية مسسن القبائل الصغرى الشيخ يوسف يعلاوي إلى الأوراس، حيث عاد مع وفد من هناك بقيادة محمد العموري ومعه أحمد قادة وصالح بن عبد الصمد وغيرهما، والتقى الوفد بمجاهدي بني معوش وبين لعلام وهي منطقة مجاورة لبني معوش تابعة لولاية برج بوعريريج حاليا، وتحول الجميع إلى إسومر بنفس المنطقة، حيث اتصلوا بالمصاليين وطلبوا منهم عقد احتماع لحل التراع بين الجانبين، فرفضوا الحضور مما جعل الوفد يعود إلى الأوراس من حيث أتى دون تحقيق نتيجة إيجابية، إلا أنه كشسف التريف والادعاء الذي كان المصاليون يشيعونه بالمنطقة على ألهم في اتصال مع الثورة بالأوراس (6).

<sup>(1)</sup> ناحية تقع في منطقة القبائل الصغرى وتضم مجموعة من المداشر والقرى، تقع اليوم في أقصى شمال غرب ولايـــة سطيف في منطقة بوقاعة، عرفت أحداث بارزة أيام الثورة، حيث كانت مسرحا للعديد من المعارك، ســواء ضـــــ القوات الفرنسية، أو القوات المصالية، التي استقرت بها، تحت قيادة بن لونيس عام 1955م، وأصبحت تنافس حيـــش وحبهة التحرير هناك، حتى تم القضاء على معظمها في مطلع 1956م، بفضل وحدات خاصة من حيش التحرير، تابعة لقيادة عميروش، انظر المزيد في : عبد الكريم بو صفصاف، المرجع السابق .

<sup>(2)</sup> سلاح إنحليزي الصنع.

<sup>(3)</sup> عبد الكريم بو صفصاف، المرجع السابق، ص503.

احمد فضال: الشهادة في القاء، يوم 26 / 03 / 2000م.

<sup>(5)</sup> محمد العربي الزبيري : الثورة في عامها الأول ، المرجع السابق ، ص ص 201/200 .

<sup>(</sup>b) على العياشي : (المصاليون في بيني بعلا)، مجلة أول نوفمبر، العددان 115/114 ، الجزائر، مارس أفريل 1900، ص34.

وكانت كل هذه الخطوات تحت إشراف ومراقبة وتوجيهات عميروش قائد الناحية، الذي تلقى أوامر محددة من كريم بلقاسم بالقضاء على هذه الحركة في الناحية، وذلك على غرار الأوامر التي أعطاها في ناحية القبائل السفلى بغرب المنطقة الثالثة. وقد حرص عمسيروش علسى تصفيسة المشكل بعدما استفحل حطر هذه القوات التي تضاعف عدد أفرادها بالناحية، نتيجة عملية التضليل والتغليط الممارسة على سكانها(1).

وفي فبراير 1956م وصل وفد ثان من الأوراس بعد تطور الأحداث والمعارك بين جيش التحرير الوطني وحيش المصاليين وعرض التفاهم بين الطرفين، غير أن المصاليين اشترطوا على وف لد جيش التحرير أن ينتقل إلى الشريعة، وهي منطقة تقع بالقرب من مركز العدو لعقد الاجتماع هناك، فكان لهم ما طلبوا به وانتقل الوفد إلى المكان المتفق عليه ليلا بقيادة فضال أحمد (سي حميمي)، وهو قائد حيش التحرير بالناحية المكلف من طرف عميروش بالقضاء على القوات المصالية بها، وقد اقتضى هذا التنقل المرور على قنرات حيث توجد ثكنة هامة للعدو، وعند الصباح لوحظت شاحنات تنزل القوات المصالية التي بدأت تأخذ مواقع قتالية، حينها فضل جيش التحرير الانسحاب إلى جبل تسيلا، مما عرضهم إلى طلقات نارية من القوات المصالية التي أسرت المحاهد مصطفى رعيلي، الذي أطلق سراحه بعد خوفها من تمديدات سي حميمي الذي ألم في طلب إطلاق سراح الأسير<sup>(2)</sup>، ومن ثم تدهورت العلاقات بين الطرفين وأصبحت فرص التفاهم غير ممكنة، وعاد حيش التحرير أدراجه إلى بني براهم ثم حبل ثيلا، حيث هجموا على المصاليون في عبر ممكنة، وعاد حيش التحرير أدراجه إلى بني براهم ثم حبل ثيلا، حيث هجموا على المصاليون في مارس 1956م وأوقعوا فيهم خسائر معتبرة فهربت فلولهم إلى الجنوب.

وفي 14 جويلية 1956م تبعتهم وطاردهم قوات من جيش التحرير قوامـــها 310 مجــاهدين بقيادة محمود معمر، وبذلك أخرج المصاليين من منطقة بوقاعة (لافاييت)<sup>(3)</sup>، إلا ألهم حاولوا إعادة هيكلة قواقم والانتشار من حديد في جنوب المنطقة الثالثة، التي أصبحت تسمى بالولاية الثالثــــة عقب مؤتمر الصومام، وبالضبط في ناحية ملوزة وبني يلمان وجنوها، مما جعل قيادة الولاية عـــام 1957م تضرهم بقوة وتحدث فيهم حسائر كبيرة، كما سيأتي بعد تحول تلك القوات إلى حركـــة حيانية، وأصبحت تعمل ضمن الإستراتيجية الفرنسية للقضاء على الثورة (196م).

<sup>11</sup> أحمد فضال: الشهادة في اللقاء.

<sup>21</sup> على العياشي: المرجع السابق، ص 34.

<sup>. &</sup>lt;sup>(3)</sup> نفســـه، ص 35 .

<sup>(4)</sup> حالك /س: (حركة بلونيس الخيانية / ملفات تاريخية)، جريدة الأحرار، العدد 387، الجزائـــر 5 حـــوان 1999م، ص11،

#### رابعا- دوره في مؤتمر الصومام:

إن مؤتمر الصومام هو أول مؤتمر للثورة، وكان انعقاده ضروريا بعد النحاحات التي حققتها في مرحلة انطلاقتها الأولى، لأن المناطق الخمسة كانت تعمل في شبه عزلة عن بعضها البعض، وكان التنسيق بين الداخل ووفد الخارج ضعيفا، الأمر الذي شكل خطورة بالغة على الشورة، وأحدث نقطة ضعف في صفوفها، لو أحسن الاستعمار استغلالها لاستطاع أن يضركها في الصميم، لاسيما وهي لا تزال في انطلاقتها وتعاني من عدة مشاكل. وفي هذا الإطار صرح العقيد محمدي السعيد (1) حيث قال "مؤتمر الصومام كان مطلبا ملحا بعد نجاح ثورة الفاتح نوفمسر في مرحلة انطلاقتها الأولى ، لقد كانت المناطق تعمل في شبه عزلة عن بعضها البعض، وكان ضعف التنسيق في الداخل ومع الخارج يشكل تحديدا خطيرا ونقطة ضعف يمكن للعدو أن ينفذ منسها إلى قلسب الثورة "(2).

وقد برزت ملامح التباين في المواقف وضعف التنسيق، من خلال التصريحات السبي كسان يقدمها قادة الثورة في الداخل أو الخارج حول قضايا جوهرية، كان من الضروري توحيد المواقف فيها، حيث يؤكد السيد بن يوسف بن خدة هذا الطرح إذ قال: "إن المرحوم عبان رمضان يصرح باسم الثورة في الداخل قائلا: (لا تفاوض إلا بعد اعتراف فرنسا باستقلالنا) وتصرح بعثة القساهرة

<sup>(1)</sup> المدعو سي ناصر ولد بناحية الأربعاء ناث إيرائن في 27 ديسمبر 1912م، درس في الكتاب والمدرسة الابتدائيسة الفرنسية بالقرية، هاجر إلى فرنسا عام 1927م، وأنخرط في صفوف حزب نجم شمال إفريقيا عام 1936م بعسد تأديت للمخدمة العسكرية الإحبارية ما بين 1933م و1935م، تطوع أيام الحرب العالمية الثانية في الحيش الألماني من علم 1942م إلى 1944م حيث اسر على الحدود التونسية، وسجن في سجن تازولت (لامبيس سابقا) بشرقى البلاد حتى علم 1952م حيث افرج عليه، فواصل نضاله ضمن حزب حركة الانتصار للحريات المتعقراطية إلى أن اندلعت الثورة التحريرية الكبرى حيث انضم إلى حبهة النحرير الوطني عام1954م، ثم التحق بصفوف حيش التحرير الوطني في حسوان 1955م الكبرى حيث انضم إلى حبهة النحرير الوطني في حسوان 1955م تساريخ خروجه إلى تونس، وفي أفريل 1958م عين على راس قيادة العمليات العسكرية (كوم)، ثم قائدا للأركسان بالجبهة الشرقية على الحدود التونسية إلى غاية يناير 1960م، حيث شغل منصب وزير دولة مكلف بالجساهدين في الحكومة المؤتة الأولى والثانية، ثم وزيرا للمجاهدين بعد الاستقلال، ثم عضو بمجلس الثورة في 19 حسوان 1965م، والسذي انسحب منه عام 1967م، انظر المزيد عنه في: مجمد عباس، المرجع السابق .

محمد عباس: المرجع السابق، ص 258.

باسم الثورة في الخارج بقولها :(التفاوض على أساس بمحلس وطني تأسيسي)، وقد تفطن العدو لهذا التباين فراح يبرر به رفض التفاوض أصلا".(1)

وقد كان الكثير من المسؤولين يتردد في اتخاذ موقف واضح تجاه المشاكل الكبرى، ويعسود ذلك إلى أن مناطق الكفاح قبل مؤتمر الصومام كانت لها قيادات خاصة، لا يربط بينها إلا الاتجساه الثوري العام، دون أن تكون على رأسها قيادة مركزية معينة، وهسذا مسا أدى بسسة: روبسار لاكوست<sup>(2)</sup> إلى الطمع في القضاء على الثورة بالوسائل العسكرية، كما طمع أيضا السيد: غسبي مولي<sup>(3)</sup> في إيقافها بالأساليب السياسية الخادعة، حين أعلن عن القيام باتصالات محلية مع الشوار، وكان يرمي من وراء ذلك إلى تمزيقها وإثارة بذور الشقاق والخلاف بين القادة لأنه كان على علم بالحالة التي تسير عليها الثورة آنذاك ، فأراد استغلال صعوبة الاتصال بين القادة لإثارة الفتنة بينهم ويتهم كل واحد منهم الآخر بأنه يقوم باتصالات مع الطرف الفرنسي، وبذلك تتمسزق الجبهسة وتنهار الثورة (4).

لقد كان من المقرر عقد هذا المؤتمر عام 1955م، أي بعد سنة من انطلاقة الثورة غـــير أن مستجدات خطيرة حالت دون تحقيق هذا الهدف، منها غياب أغلب قادة الثورة إما بعد التحاقهم بالخارج مثل محمد بوضياف و العربي بن المهيدي، أو نتيجة سجنهم مثل رابح بيطاط ومصطفـــي بن بوالعيد، أو استشهادهم مثل ديدوش مراد، أما الأعضاء الثلاثة المكلفون بالخارج فلم يدخلوا إلى الجزائر قط، هذا إلى حانب المشاكل المترتبة عن نقص السلاح وظهور الحركة المصالية وعملها على ضرب الثورة وإضعافها خاصة في المنطقة الثالثة، بالإضافة إلى قوة العدو الذي حند وحداته مختلف تشكيلاتها ودعمها بإمدادات متواصلة وبأسلحة حديثة منها حتى المحرم دوليا، غايتـــه في ذلك وقف العمل الثوري والقضاء على جبهة وجيش التحرير الوطني خاصة في الأوراس والشمال القسنطيني وحرجرة (5).

<sup>(</sup>۱) نفســــــه: ص 258

<sup>(</sup>²) الوالي العام الفرنسي بالجزائر أو الوزير المقيم عين في منصبه عقب حاك سوستال في مطلع عام 1956م .

<sup>· &</sup>lt;sup>(4)</sup> محمد لحسن ازغيدي: المرجع السابق ، ص 118 .

<sup>(\*)</sup> المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين ببجاية :( مؤتمر الصومام 20 أوت 1956 إرساء استراتيجية للتنظيـــــم العسكري والسياسي )، مجلة أول توفمبر العددان 156/155، الجزائر 1997م ، ص 7.

كل هذه الظروف مجتمعة حالت دون انعقاد المؤتمر عام 1955م، غيير أنه منهذ نجهاح هجومات العشرين أوت 1955م في الشمال القسنطيني بقيادة زيغود يوسف ، وتحسن الاتصالات بين المناطق الخمس للوطن بدأ التفكير الجدي في عقد احتماع عام يضم قادة المناظق ومجاهديها المسؤولين، لتقييم ودراسة المرحلة الأولى من عمر الثورة ، والتخطيط للمرحلة القادمة بعدما تبين لهم أن المشوار سيطول، مما يتطلب دراسة وتنظيما شاملا لجميع الميادين كي تصبح الثورة عمسلا شعبيا بكل ما تعنيه الكلمة(1).

ولقد حاءت المبادرة باقتراح عقد هذا الاجتماع من طرف زيغود يوسف<sup>(2)</sup> قائد المنطقة الثانية الشمال القسنطيني على سعد دحلب<sup>(3)</sup> عقب زيارة هذا الأخير للمنطقة مكلفــــا مــن طــرف

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>نفســه: ص 7 ،

<sup>(2)</sup> ولد في دوار الصوادق (دائرة زيغود يوسف اليوم) في 18 فيراير 1921م زاول دراسته الابتدائية بالمدرسة الفرنسية حتى تحصل على الشهادة الابتدائية، عمل حدادا في زيغود يوسف (سمندو سابقا) ، انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري عام 1940م ، وقاد مظاهرات 8 ماي 1945م بسمندو التي انتخب بها مستشارا بلديا في شهر أكتوب 1947م، وعين في الوقت نفسه على رأس المنظمة الخاصة بالمنطقة، ثم سمن بعد اكتشافها عام 1950م بسمن عنابة، لكنه فرمة في أفريل عام 1951م ولجأ إلى الأوراس ثم إلى الشمال القسنطيني، وفي ربيع 1954م انضم إلى بوضياف ورفقائم وشارك معهم في احتماع الاثنين والعشرين، وفي تحضير الثورة بالمنطقة الثانية ، وأصبح النائب الأول لمد ديدوش مراد قائد المنطقة بعد اندلاع الثورة ، ثم خلفه بعد استشهاد في 18 يناير 1955م، قاد همومات 20 أوت 1955م بالشمال القسنطيني، وكان أحد أبرز القادة في مؤتمر الصومام الذي كلفه بمهمة في الولاية الأولى لحل المشكل بسين الاحوة هناك، وقد استشهد في طريقه إلى الأوراس يوم 23 سبتمبر 1956م، أنظر المزيد عنه في : المنظمة الوطنية للمجاهدين : هناك، وقد استشهد في طريقه إلى الأوراس يوم 23 سبتمبر 1956م، أنظر المزيد عنه في : المنظمة الوطنية للمجاهدين :

<sup>&</sup>quot; ولد بقصر الشلالة (تيهرت) عام 1919م، زاول تعليمه الأولى في مسقط رأسه ثم بالمدية ، فالبليدة ، انخسرط في حزب الشعب الجزائري بالشلالة عام 1944م عقب تسريحه من الخدمة العسكرية الإحبارية ، ثم اصبح كاتبا خاصال الحاج ، القي عليه القبض عقب حوادث الشلالة أفريل 1945م ثم افرج عنه في أوت 1946م ، انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية خلال مؤتمر أفريل 1953م ، التحق بجبهة التحريس الوطسين في خريف 1954م ، عين عضو لجنة التنسيق والتنفيذ في مؤتمر الصومام 1956م مكلف بالإعلام والتوحيسه، ثم عسين في الحكومة الموقتة من عام 1960م إلى 1962م أمينا عاما لوزارة الخارجية ، لعب دور هام في المفاوضات مع فرنسا، ثم شغل منصب سفير بالمغرب الأقصى من 1962م إلى 1965م ، ثم باشر نفس المهمة في العديد من الدول، توفي في عسام 2000م. أنظر المزيد عنه في : المتحف الوطين للمجاهد ، أعلام الجزائر ، (لم يطبع بعد).

عبان رمضان بالاطلاع على الأوضاع هناك والتنسيق مع قادة المنطقة الأولى والثانية، وذلــــك في شهر فبراير 1956م. وأعرب له في نفس الوقت على استعداد المنطقة لاحتضان المؤتمر<sup>(1)</sup>.

ولكن حسب السيد علي كافي<sup>(2)</sup> فإن اقتراح عقد المؤتمر كان في نوفمبر 1955م ، عقــــب زيارة الطالب: عمارة رشيد<sup>(3)</sup> مبعوثا من المنطقة الرابعة لربط الاتصال والتفقد، وبعد نقاش طويــل وثري اقترحت قيادة المنطقة الثانية وبالتحديد زيغود يوسف، ضرورة عقد مؤتمر وطني من احـــــل التقييم، وتكوين قيادة موحدة على المستوى الوطني .

وكما اقتراحت أن ينعقد المؤتمر الوطني في المنطقة الثانية، لأنها على أتم الاستعداد لاحتضانه (4). أما الزيارة التي قام بها سعيد دحلب إلى المنطقة، فكانت بعد تسليم عمارة رشيد رسالة زيغود إلى عبان رمضان و أوعمران، من أحيل معاينة الوضع. وإثر عدوة هذا الأخير إلى العاصمة، جاءت الموافقة على عقد المؤتمر في المنطقة الثانية التي شرعت في الإعداد

<sup>(</sup>b) محمد عباس: المرجع السابق، ص 260.

<sup>(2)</sup> ولد بالحروش ولاية سكيكدة يوم 7 اكتوبر 1928م درس في الكُتاب، ثم التحق عام 1947م بمع هد الكتابية في قسنطينة، ثم بجامع الزيتونة 1950م في تونس، ناضل في جمعية الطلبة التابعة لحزب الشعب الجزائري فابعد من تونسس عام 1953م، ثم عمل ضمن حبهة التحرير الوطني عام 1954م والتحق بجيش التحرير الوطني في مطلع 1955م، شارك في هجومات20 أوت 1955م، عين في افريل 1957م قائدا للولاية الثانية خلفا لل لحضر بن طوبال الذي اصبح عضو لجنة التنسيق والتنفيذ، ثم عين عام 1961م على راس بعثة حبهة التحرير بالقاهرة. وبعد الاستقلال شغل منصب سسفير الجزائر في عدة أقطار عربية إلى غاية 1984م، ثم أمين عام المنظمة الوطنية للمجاهدين، فرئيس المجلس الأعلى للدولة في حوان 1992م إلى غاية 1985م. له كتاب بعنوان "مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري أو 1962م ألى غاية 1965م. أله كتاب بعنوان المذكرات الرئيس على كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري أو 1962م ألى 1962م ألى المجاهد، أعلام الجزائر، (لم يطبع بعد).

<sup>(5)</sup> اسمه الكامل عمارة محمد رشيد مناضل وثوري حزائري، ولد يوم 06 ديسمبر عام 1934م ببلدة "وادي الزنساق" ولاية قالمة حاليا، بدء دراسته في المدرسة القرآنية بقريته، ثم ألتحق بالمدرسة الفرنسية، وبعد انتقال والده في إطار عمله كمترجم قضائي إلى عزازقة ثم برج منايل واصل دراسته في هاتين المدينتين، ثم بالعاصمة في الثانوية الفرنكو إسلامية، ثم دخل كلية الأدب بالجامعة المركزية، وفي تلك الأثناء بدا نشاطه السياسي مع عبان رمضان، وعسين كمحافظ سياسي للساحل الجزائري، أسس في عام 1956م "الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائرين"، ويعتبر مسن المنظمسين الأساسيين لإضراب 19 ماي 1956م، والذي التحق بعده مباشرة بجبال "تابلاط" بولاية المدية حاليا، أين أقام مستشفى في قمة حبل بني مسرة ، وهو المكان الذي استشهد به في 26 حويلية 1956م. للمزيد عنه انظر في المتحسف الوطسين للمجاهد (المكتبة) ملف صحفي حول الشهيد عمارة رشيد ، مسجل تحت رقم 269 .

<sup>(4)</sup> على كيافيي: مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري 1962/1946، دار القصنة للنشر، الجزائر 1999م، ص97 .

لذلك، إلا أن هذه التحضيرات سرعان ما توقفت بعد وصول رسالة من قيـــادة المنطقــة الأولى "الأوراس" تضمنت الإعلان عن استشهاد قائد المنطقة مصطفى بن بولعيد<sup>(1)</sup>. ويصرح لحضر بــن طوبال<sup>(2)</sup> في هذا الصدد قائلا: "قررنا تنظيم ملتقى أو ندوة وطنية ... للمناقشة، وبدئ منذ شــهر أفريل 1956م في تنظيم المؤتمر<sup>(10)</sup>.

ومن خلال كل ما سبق ذكره، فإنه لم يبق سوى اختيار المكان والزمان لعقد المؤتمر، هـــــذا التجمع التاريخي الذي تمت من اجله عدة اتصالات ومشاورات استمرت طوال الأشهر الأولى من عام 1956م، بين قادة المناطق والمسؤولين في العاصمة وخاصة عبان رمضان، حيث تم الاتفاق على اختيار منطقة وادي الصومام لعقد هذا اللقاء نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها حصنا منيعا للمجاهدين، بالإضافة إلى كون المواطنين في هذه المنطقة قد احتضنوا الثورة بحيه أصبح التنظيم الثوري فيها محكما، شاملا وفعالا مما جعل كل الظروف مساعدة لاجتماع قادة المناطق في جو من الأمن والأمان والاطمئنان (4).

ولقد أشرف على توفير هذه الظروف المثالية قبل وأثناء المؤتمر السيد عميروش آيت حمودة قائد الناحية حيث شرع فيها منذ مطلع عام 1956م<sup>(5)</sup>، بعد أن اعطيت له الأوامر من قيادة المنطقة بخصوص الشروع في التحضيرات المتعلقة باستقبال المشاركين، وتميئة مكان انعقاد المؤتمسر

<sup>(1)</sup> على كافي: المصدر السابق، ص 99.

<sup>(2)</sup> هو أحد أعضاء بحموعة الاثنين والعشرين الذين عملوا على تفجير الثورة، كان عضوا في المنظمة الخاصة، احتمى في حبال الأوراس مدة طويلة قبل ليلة الفاتح من نوفمبر، حيث كان من مفجري الثورة في منطقة الشمال القسنطيني ومن المشاركين في هجومات 20 أوت 1955م كنائب لقائد المنطقة آنذاك زيغود يوسف ، كما شارك في مؤتمر الصومال كعضو فعال، قاد الولاية الثانية بعد استشهاد زيغود يوسف في 23 سبتمبر1956م إلى غاية التحاقه بتونس علم 1957م، أين عين عضو في لجنة التنسيق والتنفيذ عام 1958م، ثم وزيرا للداخلية في الحكومة المؤقتة الجزائرية من عام 1958م الم 1950م، ثم وزير دولة إلى غاية الاستقلال عام 1962م، يعتبر أحد الباءات الثلاثة الفاعلة في الثورة والذين سلطروا على تسيير الثورة خاصة الخارجي، لا يزال حي إلى اليوم ، أنظر المزيد عنه في : المتحف الوطني للمجاهد ، أعسلام الجزائر، (لم يطبع بعد).

<sup>(3)</sup> لخضر بن طوبال: (المحاهد لخضر بن طوبال يستعيد ذكرياته عن أحداث 20 أوت 1955م)، مجلة أول نوفمسبر، العدد 52) الحزائر، 1981م، ص 41 .

<sup>(4)</sup> المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين ببجاية : المرجع السابق ، ص 7.

<sup>(5)</sup> احمد فضال: الشهادة في اللقاء.

وذلك تحت مسؤوليته المباشرة، وكـــان المكان الأول المحدد والمتفق عليه من طرف القيادة هــــو قلعة بنى عباس<sup>(1)</sup>.

و يذكر السيد عبد الحفيظ أمقران أنه التقى مع عميروش في ماي 1956 و أخبره أنه يريد قطع واد الصومام نحو قلعة بني عباس لتقوية الثورة هناك دون الإفصاح عن نية عقد المؤتمر بالمنطقة، فتم ذلك و عقد عميروش هناك عدة احتماعات وألقى عدة خطب في قرى بني عباس وخارجها، غير أن فرنسا وفي تلك الأثناء قامت بعملية مسح كبيرة تحت قيادة الجنرال ديفور قائد منطقة سطيف، أطلق عليها اسم "الرجاء"(2)، ولقد جاء هذا الهجوم الذي تم فيه غلق المنطقة بدءا مسن سطيف وبرج بوعريريج نزولا إلى البحر، ثم جبال البيبان وطوق مساحة واسعة بالعسكر والطيران والبواخر الحربية، بعد اكتشاف وثائق خاصة بالمؤتمر(3)، وقد قام بعملية تمشيط واسعة، كما تعرضت قلعة بني عباس إلى قنبلة قوية في 31 جويلية 1956م أي بأيام فقط قبل المؤتمر، وكان ديفور يتوقع نجاحات باهرة في هذه العملية، حتى إنه استدعى لمتابعتها حزالات الحلف الأطلسي مسن أمريكا وألمانيا الغربية، ولكن النتائج كانت هزيلة 6.

وأمام هذه التطورات الخطيرة تقرر تغيير المكان المقرر لعقد المؤتمر، وقد حاءت فكرة تغيير المكان المقرر للمؤتمر بعد اتصالات بين كريم بلقاسم قائد المنطقة ونائبه على ناحية الصومام عميروش، الذي اقترح منطقة إفري أو زلاقن على الضفة الغربية لوادي الصومام، ببلدية إغيزر أمقران، بدائرة أقبو، لحصانتها، وموقعها الاستراتيجي المطل على حوض الصومام، ولكونها مفتوحة مباشرة على حبال حرجرة المغطاة بغابات كثيفة، مما يسهل مراقبة حركات العدو لمسافات كبيرة. كما يفسح المجال الواسع للانسحاب نحو حبال حرجرة الحصينة بكل سهولة وبسرعة أكبر مسسن سرعة العدو<sup>(5)</sup>. هذا إلى حانب تجنيد سكانها الكلى مع الثورة لقوة التنظيم الثوري بها، والذي سهر سرعة العدو<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> حيث ضريح الشهيد الحاج محمد المقراني بطل ثورة عام 1871م، على الضفة الشرقية لوادي الصومام . أنظر المزيد في، محمد عباس : المرجع السابق ، ص 262 .

<sup>(2)</sup> عبد الحفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م.

<sup>(3)</sup> كانت بحوزة وفد المنطقة الرابعة على ظهر بغلة فرت نحو ثكنة العدو عند وقوع اشتباك بـــين الوفـــد والقـــوات الفرنسية، وكان هذا الاشتباك أو الكمين ما بين مشدالة وتازمالت.

<sup>-</sup> أنظر المزيد في :- على كافي: المرجع السابق، ص100.

<sup>-</sup> YVES COURRIERE: LA GUERRE D'ALGERIE II, OP CIT, P 367.

<sup>(4)</sup> محمد عباس: المرجع السابق ص 263/262.

<sup>(5)</sup> عبد الخفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء.

لعدة أشهر على إرسائه في كل الناحية، لذلك لم يتردد في اقتراح المكان الحصين القوي لانعقـــاد مثل هذا الحدث الهام، الخطير. (1)

وقد كلف قائد المنطقة السيد كريم بلقاسم رسميا عميروش بالتحضير للمؤتمر من جميـــع النواحي، سواء الجانب البشري أو المادي أو الأمني، وحتى التنظيمي، بحكم أن هذا الأحير كـــان أكثر دراية واطلاعا بالناحية، كما كان يحظى باحترام وحب سكان المنطقة الذين كانوا يكنـــون للثورة ولعميروش ولاء كبيرا (2)

وبالعودة إلى تطور الأحداث فإن عميروش كان منشغلا بتحضير الموقع الجديد للمؤتمر، بعد تغييره من قلعة بني عباس التي قنبلت بجمحية، واستطاع في ظرف قياسي نقل كل الترتيبسات نحو مرتفعات ناحية إغزر أمقران في أطراف حرجرة، وهذا يبرهن على قدرة الرجل الكبيرة في التنظيم وسرعة الحركة والتكيف مع المستجدات، حتى في أحلك الأوقات وأصعبها، وعموما فإنه إلى جانب نقله كل الإمكانيات، والوسائل والعتاد والعدة نحو الموقع الجديد لعقد المؤتمر بسافري في وقت قصير حدا (3).

ويعود اختيار منطقة وادي الصومام إلى اعتبارها مظهرا من مظاهر السيطرة العسكرية لحيش التحرير، لأن هذا المكان بالذات الذي اختير للمؤتمر كان الفرنسيون يزعمون ويدعون أنحم سيطروا عليه، لذلك أراد قادة حيش التحرير أن يكون المؤتمر قويا من بدايته، وأن يتحدوا العسدو ويظهروا للرأي العام الفرنسي والعالمي مدى قوة وسيطرة حيش التحرير الوطني في حربسه هذا الاستعمار، وأن المكان الذي أعلن القادة المستعمرون ألهم سيطروا عليه وتمت تصفيته من النسوار استطاع قادة الثورة أن يعقدوا فيه أول مؤتمر لهم<sup>(4)</sup>.

ولكن المتمعن في المكان والأحداث التي سبقت المؤتمر يضيف أسبابا أخرى لعقد المؤتمس في تلك المنطقة، والتي يذكر منها وقوعه في وسط البلاد قريبا من جميع المناطق الحربية آنذاك ما عسدا المنطقة الخامسة، والتي كان قائدها ابن المهيدي قد التحق بالعاصمة، بالإضافة إلى حصانة الناحيسة التي استطاع عميروش أن يجعل منها قلعة للثورة والثوار إذ طهرها من الخونة والحركسة. كمسا استطاع أن يجند معظم سكانها، ويضمهم للثورة سواء كعسكريين أو كمدنيين. وقد اطلع علسي

<sup>(1)</sup> محمد عباد : شريط وثائقي حول الذكرى المزدوحة ل 20 أوت، التلفزيون الجزائري، الجزائر 1994.

<sup>(2)</sup> عبد الحفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفســــه .

<sup>(4)</sup> محمد لحسن أزغيدي: المرجع السابق ص 119.

ذلك كريم بلقاسم أثناء تفقده للمنطقة في ربيع 1956 (1)، وهذا عكس ادعاء إيف كوريار الـــذي الحم عميروش بالبطش، وإذلال السكان حيث وصلت بهم الحال إلى الركوع أمامه (2).

ومن أجل إنحاح تنظيم المؤتمر أنشأ عميروش لجنة للتحضير المادي والعملي والأمني تتكون من قاسي حماي، نائب سياسي في حوض الصومام، وأحمد فضال (سي حميمي) وعبد الرحمان أوميرة، الأول مكلف بتكثيف العمليات والكمائن بناحية بوقاعة لاستدراج العدو وشغله، والثلني مكلف بتأمين الطريق. كما سخر حوالي 500 حندي لحماية المؤتمر، بالإضافة إلى أعداد كبيرة مسن المسبلين لمراقبة تحركات العدو في المنطقة (3).

وكلف السيد حسين صالحي بتوفير التموين والإشراف عليه، وإحضاره من أماكن بعيدة لكي لا يختل الاستهلاك المحلي فيتفطن العدو لأي تغيير، أو أمر غير عادي، وكلف السيد نسايت كعباش بالاستعلامات ومراقبة تحركات سكان المنطقة أيام المؤتمر، والحفاظ على السسرية التامسة لأشغاله، فسهر ومن معه على توجيه السكان. وكلف أيضا السيد عبد الحفيظ أمقسران وسسي الطاهر عمروشن بمتابعة محاضر المؤتمر والإشراف على الرقن<sup>(4)</sup>

ومن خلال هذه التحضيرات أظهر عميروش كفاءة عالية في التنظيم والإعداد، كان قسد اكتسبها خلال نشاطه السياسي في باريس قبل الثورة. أما عن الجانب الأمني فقد أشرف هو شخصيا على تأمين المكان بزرع رجاله في مختلف أرجاء الناحية، بحيث أصبحت كلسها تحست سيطرة جيش التحرير<sup>(5)</sup>. كما أرسل أعوانه ومساعديه لاسستقبال ومرافقة الوفود القادمة للاجتماع، وفي هذا الإطار أرسل مساعده السيد قاسي حماي مع مرشدين لاستقبال وفد المنطقة الثانية، حيث يقول السيد على كافي بهذا الخصوص: "وتم اللقاء بين ممثلي المنطقة الثالثة المنطقسة للمؤتمر وبين المشاركين من بقية المناطق على مشارف حدودها مع مرشدين، وبالنسبة للمنطقسة الثانية التي كانت من ضمن وفدها، كان في استقبالها المسؤول قاسي على حدود المنطقة، والسذي أصبح فيما بعد رائدا، وبالنسبة للرابعة ذهب عميروش لاستقبالهم "(6).

<sup>()</sup> عبد الحفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء.

<sup>(2)</sup> YVES COURRIERE: LA GUERRE D'ALGERIE II, OP CIT, P374.

<sup>(3)</sup> عبد الحفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> نفسه .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>YVES COURRIERE : LA GUERRE D'ALGERIE II, OPCIT, P369 .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> على كافي: المصدر السابق، ص 100.

وعموما أرسل عميروش دوريات لاستقبال وفواد المناطق الحربية بهدف إيصالها إلى مقسر المؤتمر، وتجنب العدو الذي كان يقوم بعملية مسح للمنطقة، ولكن برغم ذلك فإن وفد المنطقسة الثانية احتك بقوات العدو من خلال الاشتباك معها في عدة مواقع، جعلته يتأخر قليلا بسبب انقسامه نتيجة دخوله في مواجهة مع بعض تلك القوات التي كانت منتشرة بكثرة في المنطقة (2) حيث صرح بس طوبال أن تطويق الاستعمار لهم كان من جميع النواحي والاتجاهات، ويذكر أنه اتجه إلى منخفض ناجية واد الصومام رفقة زيغود، والتفت بهما القوات الفرنسية من كل جانب ولكنها لم تكتشفهما، وكسان هذا اليوم من أصعب الأيام التي قضاها في الثورة (3)، وكذلك أرسل عميروش من يستقبل وفد المنطقة الأولى "الأوراس" بضواحي مسيلة (4).

ويذكر أن عمر بن بوالعيد وصل إلى جبل بوطالب ثم عاد إلى الأوراس، ولم يواصل سيره إلى المؤتمر (5)، وإمعانا في التمويه أمر عميروش قواته بمواجهة العدو ومناوشته من الناحية الجنوبيسة للعملية والمنطقة معا أي في ناحية جبال البيبان، كي يوهمه أنه قد اصطدم بقادة الثورة، الذين علسم ألهم في المنطقة (6)، وقد نجحت هذه الخطة في استدراج العدو نحو الجنوب، بينما وفود المؤتمر كانت على بعد بعض الكيلومترات إلى الشمال من القوات الفرنسية، وبذلك أمن عميروش بشكل كبير المكان لقادة الثورة وللمؤتمر (7).

والمتتبع للأمور يجد أن مصير قادة الثورة كان في يد عميروش الذي برهن من جديد علم عبقريته وحنكته العسكرية، التي جعلت من كريم بلقاسم يثق به وفي إجراءاته وتدابيره التي كسانت تقريبا في كل الأحوال ناجحة، لأن الرجل كان عارفا بالناحية وسكانها، كمسا أنسه اكتسبب

<sup>(1)</sup> عبد الحفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء.

<sup>(2)</sup> على كافي : المصدر السابق، ص 101 .

<sup>(3)</sup> لخضر بن طوبال: شهادة في شريط وثائقي حول الذكرى المزدوجة لـــ 20 أوت، إعداد و تقديم محمد عبـــــاد، التلغزيون الجزائري، الجزائر 1994.

<sup>(</sup>b) محمد عباس: المرجع السابق، ص 269.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> لخضر بن طوبال : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) بعد حصوله على الوثائق الخاصة بالمؤتمر إثر فرار البغلة في اتجهه، انظر المزيد في: علي كافي، المرجع السابق.
(٢) YVES COURRIERE: LA GUERRE D'ALGERIE II, OP CIT, P368.

الأسلوب الأمثل للتعامل مع القوات الفرنسية، إذ استطاع أن يتحنب عملية كبيرة هذا الحجم، بل وينحح في تامين المكان لعقد المؤتمر غير بعيد عنها لا في المكان ولا في الزمان، ويقف بذلك الند مع حنرالات فرنسا وقادتها (1).

وقد تقدمت الإشارة إلى بعض من ساعده في مهمته من المحاهدين المسؤولين الذين سهروا على تنفيذ جميع التعليمات، وتحضير جميع الوسائل والإمكانيات، لإنجاح أعمال هذا المؤتمر وهدذا بتوزيع المهام، والأعمال لتحضير المواد الغذائية وتوزيع الحراسة وإرسال الأعوان إلى المدن المحلورة وإعداد آلات الكتابة، وتعيين الكتاب ومراقبين للتحرير والتصحيح، ومنع المواطنين مدن كثرة التحرك حتى لا يكثروا من التردد على المدن المجاورة إلى غير ذلك من أنواع الاستعداد<sup>(2)</sup>.

وقد استطاع عميروش بفضل تنظيمه المحكم وسهره الدائم ليل نحار أن يوفر الجو الأمثـــل لانعقاد المؤتمر الذي دام لعدة أيام، حيث أن الوفود لم تصل في وقت واحد وتحتم على المؤتمريسن الانتظار ترقبا لوصول وفود أخرى (3) هذا ما جعل مهمة عميروش ورجاله تطول وحرصه يزيد، إذ يذكر واحد مساعديه كان بعيدا نوعا ما عن المكان المباشر لانعقاد المؤتمر، ألا وهو السيد أحمــد فضال، أنه لم ينم حوالي أربعة أيام أي في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 أوت 1956 حرصا على أداء المهام على أكمل وجه وتوفير الأمن اللازم لقادة الثورة (4) وهذا نموذج من الرجال الذيـــن كـان عميروش يعتمد عليهم في تسيير الثورة بالمنطقة، وتنفيذ الأوامر التي كانت دائما صارمة، حيـــت

ويذكر أنه أثناء زيارة التفقد التي قام بها كريم بلقاسم إلى الناحية رفقة عمر بن بو العيد، رفض أحد الجنود الحراسة بدون سبب وعقب على ذلك بكلمة لا تليق فكان مصيره الإعدام في اليوم نفسه، بحيث لم تغرب شمس دلك اليوم عليه، وذلك وفق أمر غير قابل للنقاش من طلسرف عميروش (5). وقد سهر على أمن المؤتمر وخدمته حوالي 800 جندي، بالإضافة إلى حدوالي 1600

<sup>(1)</sup> محمد عباس: المرجع السابق، ص 263/262.

<sup>(2)</sup> المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين ببجاية : المرجع السابق، ص 7 .

<sup>(3)</sup> لخضر بن طوبال: المصدر السابق.

<sup>(</sup>b) أحمد فضال: شهادة في شهادة في شريط وثائقي حول الذكرى المزدوجة لـــ 20 أوت، إعداد و تقديم محمد عباد، التلفزيون الجزائري، الجزائر 1994 .

<sup>(5)</sup> أحمد فضال: الشهادة في اللقاء.

مسبل، وهو عدد ضخم بالمقارنة مع عدد جنود ومسبلي جبهة التحرير آنذاك، إلا إذ أخذ سلكني أوزلاقن في الحسبان (1).

أما خلال أيام المؤتمر فإن الأمور سارت على أحسن ما يرام سواء من حيست التنظيم أو التموين، أو الحراسة والتمويه الذي كان يتم بشن الهجومات، ونصب الكمائن ضد العدو في مناطق بعيدة نوعا ما عن مقر المؤتمر، قصد شغله واستدراجه إلى مناطق يريد جيسش التحرير أن يجذبه لها، وهي نفس المهمة التي أسندت إلى السيد أحمد فضال (السي حميمسي)، من طرف عميروش الذي سخر كل جهده ووقته وذكائه وخبرته للقيام بالمهمة التي أسندت إليه على أكمل وحه. وبالإضافة إلى هذه المهام العويصة فإنه قام ممهمة أخرى لا تقل عن الأولى ألا وهي المشاركة في المؤتمر كعضو ثانوي، حيث كان يشكل مع السيد محمدي السعيد الفريق الاستشاري لكسريم بلقاسم، كما كان مزهودي، بن عودة وحسين رويبح يشكلون الفريق الاستشاري لزيغود وبسن طوبال، وكذلك الصادق دهليس لأوعمران، أما عبان رمضان والعربي بن المهيدي فلم تكن لهما

وقد تنقل المؤتمر بين قرى أوزلاقن في محاولة لصرف الانتباه وتلافي العدو وعملائه، حيث انطلق في إفري ثم تمليوي مرورا بإغبان، إيزمورن، أغيل ودلس، تيزي وأخيرا عاد إلى إفري، حيث ختم بخطاب من بن مهيدي ثم بكلمة لعبان بعد تقديمهما من كريم بلقاسم(3).

وقد تم خلال هذا المؤتمر التطرق إلى عدة قضايا وطنية حساسة، كمــــا اتخــــذ إحــــراءات وقرارات هامة في مسار الثورة كان لها الأثر البالغ على تطور الأحداث ومستقبلها.

غير أن كريم بلقاسم الذي تناول الكلمة فيما يخص قضية الليلة الحمراء أعلس مساندته للإجراءات التي اتخذها عميروش، للقضاء على دسائس الاستعمار ومحاولاته خلق قوة ثالثة، ممساي يشكل خطرا كبيرا على الثورة، ويستوجب حلولا جذرية تنهى التردد وتعيد الأمسور إلى حسادة

<sup>(1)</sup> أحمد فضال: شهادة في الشريط الوثائقي.

<sup>(2)</sup> لخضر بن طوبال: المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> عبد الحفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء.

 $<sup>^{(4)}</sup>$ MOHAMMED HARBI : LE FLN MIRAGE EL REALITE , OP CIT, P 177 .

الصواب، وكذلك هو الحال بالنسبة لزيغود الذي دافع عن إجراءاته، التي كانت بحق عملا هامــــا أخرج الثورة من عنق الزجاجة، هذا بالإضافة إلى الأمور التي طرحت بخصوص القضايا الأخرى(1)

وعموما فإن عميروش ساهم في نجاح مؤتمر الصومام بما وفره هو ورجالة من أجواء مناسبة لانعقاده فوق ارض الوطن، وفي منطقة تعتبر من أكثر المناطق التي شهدت تحركات مكثفة للعدو آنذاك، وكانت تعرف تركيزا كبيرا للقوات الاستعمارية بقيادة الجنرال ديفور الذي عجر عسن الاهتداء، أو الاقتراب من مقر المؤتمر، وذلك بفضل خطة الاستدراج التي وضعها عميروش وأمر بتطبيقها عن طريق الاستعانة بمجموعة من الرجال، وضع فيهم ثقته بعد أن در بحمم ونظمهم وأعدهم لتحمل المسؤولية، فكانوا بذلك في مستوى الحدث إذ لم يسجل أي حادث رغم طول مدة المؤتمر التي تجاوزت العشرة أيام (2).

ورغم أن عميروش لم يعين في هذا المؤتمر عضوا في المجلس الوطني للثورة، إلا أنه رقبي إلى رتبة صاغ أول في الولاية الثالثة، مكلف بالعمل العسكري تحت قيادة العقيد محمدي السعيد (سي ناصر)، الذي تولى قيادة الولاية الثالثة خلفا لكريم بلقاسم الذي عينه المؤتمر عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>b) عبد الحفيظ أمقران : الشهادة في اللقاء، يوم 31 / 12 / 2000م.

<sup>(</sup>c) احمد فضال : الشهادة في اللقاء، يوم 26 / 03 / 2000م.

<sup>(3)</sup> عبد الحفيظ أمقران : الشهادة في اللقاء، يوم 31 / 12 / 2000م.

### خامسا- مهامه بعد مؤتمر الصومام:

خرجت الثورة بعد مؤتمر الصومام -رغم كل ما قيل عليه من إيجابيات وسلبيات -أكسثر تنظيما وقوة، وكان لزاما على رجالها أن يكونوا في مستوى المسؤوليات التاريخية السيتي وضعوا أمامها، والتي تشعبت وتعددت وتعقدت أمام المستجدات الداخلية والخارجية، وقوة الاستعمار التي كانت تزداد من يوم إلى أخر، بفضل الإمدادات التي كانت متواصلة.

ومن بين الرجال الذين برزوا أكثر بعد هذا المؤتمر عميروش، الذي أصبح رائدا مكلف بالعمل العسكري في الولاية الثالثة كلها، بعدما كان مكلفا بناحية القبائل الصغرى وحدها وهي جزء من منطقة القبائل، فعمل على أن يكون في مستوى المسؤولية التي كلف بها والتي تطلبت منه جهدا أكبر ووقتا أكثر (1)، وتذكر بعض المصادر، ومنها أحمد فضال (السي حميمي)، وعبد الحفيظ أمقران، أن مؤتمر الصومام كلف زيغود يوسف ومزهودي إبراهيم بمهمة الاتصال بالنمامشة وسوق اهراس لحل المشاكل التي طرأت في المنطقة، والتحقيق في مقتل شيهاني بشير. كما كلف أوعمران، وسي الشريف وعميروش، بمهمة الاتصال بالأوراس للتحقيق في قضية مقتل بن بولعيد، وجمع الشمل وحل المشاكل والصراعات التي عرفتها المنطقة.

وإذا كانت المحموعة الأولى، لم تقم بمهمتها نتيجة استشهاد زيغود في 23 سبتمبر 1956م، والتحاق مزهودي بتونس من أجل حل مشكل جديد ظهر بين المجاهدين هناك، فإن المجموعة الثانية عزمت على الاتصال بالأوراس، غير أن أوعمران الذي عاد بعد المؤتمر إلى الولاية الرابعة، قصد ضبط الأمور في ولايته على أمل العودة إلى الولاية الثالثة لمرافقة عميروش، والاتجاه إلى الأوراس، قد كلف عند وصوله إلى الولاية الرابعة من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ بالسير إلى تونس، قصد إعادة ترتيب الأمور بها، ولذلك فإن عميروش توجه دون انتظار إلى الأوراس<sup>(2)</sup>، قصد إنجاز المهمة بمفرده (3). وذلك وفق مقررات مؤتمر الصومام فيما يخص المشكلات العالقة والتي اعتمد فيها الحل الذي ينص على إرسال مبعوثين إلى المنطقة، مع تخويلهم الصلاحيات الموسعة لتسسوية القضايا المطروحة هناك، وكان على لجنة التنسيق والتنفيذ السهر على النظر في جميع الأوضاع التي سيقوم المندوبون الخمسة بإطلاعها عليها، كما لا يخول البت في هذه القضايا نحائيا إلا لهذه اللجنة (4).

(2)MOHAMED HARBI: OP CIT, P 182.

<sup>(1)</sup> عبد العزيز وعلى : مذكراته، المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> احمد فضال: الشهادة في اللقاء.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> وزارة المحاهدين : وثانق مؤتمر الصومام، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 1996م، ص 24 ·

إن مشكلة الأوراس معقدة وتعود حذورها إلى ما قبل عام 1956م حيث ظهر صراع بسين بعض قادة هذه المنطقة إثر إلقاء القبض على بن بولعيد وسجنه بقسنطينة، ثم تطورت الأوضاع نحو الأسوأ جراء اغتيال نائبه بشير شيهاني بتاريخ 26 اكتوبر 1955م في ظروف جد غامضة (1)، بعد أن أعتبره عجول صغير السن ولا يتسنى له إدارة شؤون المنطقة الأولى وهو موجود، فوقع ما وقع من القامات لشيهاني لم يكن لها أساس من الصحة ونفذ فيه حكم الإعدام (2)، مما أغسرق المنطقة في صراعات امتدت إلى ما بعد فرار بن بولعيد في 40 نوفمبر 1955م من سجن الكديسة بقسسنطينة، والتحاقه بالأوراس من جديد، حيث وجد معارضة وحركة تمرد خاصة من طرف عجول عجول، ورغم محاولته معالجة الأمور و لم الشمل بعقده اجتماع لقادة المنطقة الأولى، بسالجبل الأزرق في 25 جانفي 1956م، إلا أنه فشل في ذلك، واستمر الصراع حتى استشهاده هو الأخر في ظروف غامضة بتاريخ 23 مارس 1956م.

هذه التطورات الخطيرة أدخلت المنطقة من جديد في دوامة من النــزاعات، والتناحر بــين الإخوة، فقرر مؤتمر الصومام إيفاد مبعوثين إلى المنطقة التي أصبحت تعرف بالولاية الأولى، قصــد تبليغ قراراته ومحاولة تنظيمها، وإيجاد حل لبعض المشاكل التي بدأت تطفوا على الســـطح بعــد استشهاد بشير شبهاني وبن بولعيد (4).

ولكن بالعودة إلى البعوثين الذين قرر مؤتمر الصومام إيفادهم إلى الأوراس هناك اختلاف في تحديدهم، بحيث يحصرهم السيد على كافي في شخص زيغوت يوسف صاحب السمعة الكبسيرة، والاحترام الذي كان يتمتع به في الولاية الأولى، وإبراهيم مزهودي العارف بالنمامشة لأنه كان من المنطقة (5)، لكن حسب ما جاء وكما تم ذكره فإن المهمة قسمت على أطراف أخرى، هسسي عميروش وأوعمران وفي الأخير انحصرت في شخص الرائد عميروش، الذي التحسق بالمهمسة في خريف 1956م، غير أنه في لهاية أعمال مؤتمر الصومام، قام عميروش وقادة الولاية الثانية (زيغسود يوسف، بن طوبال لخضر، بن عودة عمار، مزهودي إبراهيم) عهمة أولية في هذا الصدد تمثلت في

<sup>(1)</sup>MESSAOUD MAADAD: OP CIT, P 41.

<sup>(2)</sup> الطاهر حليس: قبسات من ثورة نوفمبر 1959 كما عايشها العقيد الحاج خضر قائد الولاية الأولى ، شركة الشهاب، الجزائر، ص 161-162.

<sup>(3)</sup> MESSAOUD MAADAD: OP CIT, PP 54 ....58.

<sup>(4)</sup> على كافي: المصدر السابق، ص 108.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفسه ص 108 ،

وبذلك كان الاتفاق بين زيغود يوسف وعميروش على اللقاء في الأوراس، حيث كان مسن المقرر أيضا أن يلتحق بهم عبان رمضان، الذي كان يخطط للمرور نحو الولاية الأولى من الجنسوب أي الولاية السادسة، وذلك بعد تنصيب على ملاح في مهامه الجديدة كقائد للولاية، وإن أمكسن أيضا رسم الحدود الجديدة بين الولاية الأولى والسادسة مع قادة الأوراس، ولكنه لم يقسم بهده المهمة<sup>(2)</sup>.

بعد قيام عميروش بتنظيم أموره على عجل، وإثر تأخر أوعمران في الالتحاق به كما كلن متفق بينهما قبل اتجه إلى الولاية الرابعة، عزم على الرحيل بمفرده إلى الأوراس في شهر سسبتمبر 1956م، وفي الطريق التقى قرب برج بوعريريج بوفد من الأوراسيين، أخبرهم بانتهاء المؤتمر، وأنه يحمل مقرراته إليهم، بتكليف من لجنة التنسيق والتنفيذ التي تم تعيينها في المؤتمر كقيادة وطنية عليا مكلفة بقيادة الثورة التحريرية، ومسؤولة أمام المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي تم تعيينه حلال المؤتمر(3).

وبوصوله إلى حبل بوطالب <sup>(4)</sup> أعاد تنظيم الأمور في المنطقة الأولى من الولاية الأولى، وعين قائدا لها هو محمد العموري، الذي كان قبل الثورة من طلبة معهد بن باديس، كما عين نائبيه وهما الحاج لحضر وعلى النمر. ودخل بعد ذلك المنطقة الثانية، وبالضبط غابة كيمل، والحبـــل الأزرق حيث يوجد مقر قيادة الولاية وهنك بدأ عملية التحقيق في مقتل بن بولعيد<sup>(5)</sup>.

وفي نهاية سبتمبر وصل عميروش إلى حبل شيليا في قلب الأوراس، وإثر الإعسلان عسن استشهاد زيغود يوسف قام بتكوين لجنة تحت رئاسة أورتاني بشير المدعو (سي هاني)، وكلفهم عهمة الاتصال بالقائد عباس لغرور، الذي كان يشكل طرفا في النزاع غير أنها لم توفق بسسبب اتجاه هذا الأحير إلى تونس<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup>MESSAOUD MAADAD : OP CIT, P 68.

<sup>(2)</sup>IBID, P 69.

<sup>(3)</sup> عبد الحفيظ أمقران، مذكرات من مسيرة النضال و الجهاد، المرجع السابق ص 54.

<sup>(</sup>٩) منطقة حبلية توجد على الأطراف الجنوبية لولاية سطيف حاليا، وتعتبر بوابة الأوراس من الناحية الشمالية الشرقية .

<sup>(1)</sup> عيد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء.

<sup>(6)</sup>MESSAUD MADAAD : OP CIT, P 68.

وإثر الاجتماع الذي عقده عميروش مع قادة الأوراس من حديد في جبل شيليا بتساريخ 19 أكتوبر 1956م، قرر عزل عجول عجول من منصبه كقائد منطقة كيمل، وتعويضه بمحمد عرعار ولكن هذا الأخير رفض هذه المسؤولية (1). وقد وصل إلى هذا القرار بعد تأكده مسن مسؤولية عجول عجول في تدهور الأمور بالولاية الأولى وأنه مصدر الخطر بتماديه في العصيان، ورفضه لقرارات مؤتمر الصومام، وأراد الاستحواذ على القيادة، حيث وصل به الأمر إلى الإدعاء بأن فرار مصطفى بن بولعيد من سجن الكدية بقسنطينة لم يكن حقيقيا، وإنما هي عملية مبتكرة من قبل فرنسا، بعد استمالته إليها وأرسلته لضرب الثورة (2).

ومما زد الأمور تعقدا وتأزما هو رفض عجول عجول قرارت الاجتماع، حيث انســـحب مع بعض رحاله إلى إحدى المشاتي وأعلن عن تنكره ورفضه لقرارات مؤتمر الصومام علنيـــة، وأبى التحادث مع عميروش مما جعل هذا الأخير يعطي الأوامر بالقبض عليه، غير أن هذه المهمة فشـلت بعد فرار عجول إثر إصابته في ساقه، مما جعله يسلم نفسه إلى السلطات الفرنسية في 26 أكتوبــــر بعد فرار عجول إثر إصابته في ساقه، مما جعله يسلم نفسه بالإعدام من طرف رفاقه في الجهاد مـــن جهة أخرى(3).

للعلم فإن الهجوم كان القصد منه اعتقال عجول عجول فقط من أجل إرساله إلى لجنسة التنسيق والتنفيذ قصد محاكمته بطريقة قانونية وفق مقررات مؤتمر الصومام (4).

وفي أعقاب هذه الأحداث قرر عميروش رفع القضية إلى لجنة التنسيق والتنفيذ بعد إجرائه لمشاورات مع قادة الولاية الأولى، الذين نصحوه بالحذر لأن لعجول أنصار وقبيلة كبيرة يمكن أن تحاول الانتقام منه، فما كان منه إلا ترك استدعاءات لهم قصد اللحاق به إلى حوض الصومام، من أحل استكمال الترتيبات لحل كل المشاكل بالمنطقة وغادر المنطقة نحو الولاية الثالثة (5).

غير أن مراجع أخرى ترى أن عميروش غادر الولاية في أواخر أكتوبر 1956م، بعد انقطاع مهمته إثر اعتقال القادة الخمسة (6) في 20 أكتوبر 1956م بعد تركه استدعاءات لقادتها من أحسل

<sup>(1)</sup>IBID, P 69.

<sup>(2)</sup> عبد الحفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء.

<sup>(3)</sup>MESSAUD MADAAD: OP CIT, P 69.

<sup>(4)</sup> عبد الحفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفسه

<sup>(6)</sup> هم : أحمد بن بلة، محمد بوضياف، حسين أيت أحمد، محمد خيضر، مصطفى لشرف، وحاء اعتقالهم إثر قرصنــة قام بها سلاح الجو الفرنسي على الطائرة المغربية التي كانت تنقلهم في اتجاه تونس.

اللحاق به إلى الولاية الثالثة لاستكمال إعادة تنظيم الولاية الأولى، بعد فشله في إقناع عجول عجول عجول عجول وعمر بن بولعيد وعيسى مسعود ...الخ و إحضاعهم لسلطة التنسيق و التنفيذ (١) .

ولكن بالعودة إلى مقررات مؤتمر الصومام فإن إجراء عميروش كان موافقا للمهمـــة الـــــق أوكلت إليه والمتمثلة في محاولة تسوية المشكلة، بينما الحل النهائي لا يتم إلا على مســـتوى لحنـــة التنسيق والتنفيذ بعد اطلاعها على كل الأوضاع من طرف المندوبين الخمسة<sup>(2)</sup>.

وفي 18 ديسمبر 1956م اجتمع كل مسؤولي الولاية الأولى، وإتجهوا إلى حــوض الصومــام بالولاية الثالثة وفق الاستدعاءات التي سلمت لهم من طرف عميروش قبل رحيله، ما عدا عمر بسن بولعيد وعيسى مسعود اللذان رفضا قرارات مؤتمر الصومام، وكان وصولهم إلى المنطقة يـــوم 02 حانفي 1957م، حيث عقدوا اجتماعا مع قائد الولاية الثالثة والرابعة منهم عمـــيروش، أمحمــدي سعيد، وعمر أوعمران (3).

هذا الاجتماع دام أسبوعين و لم يخرج بأي قرار ماعدا الاتفاق على عقد اجتماع في تونسس مع أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ، ولأجل ذلك تم تشكيل لجنة بهدف حضور الاجتماع بتونسس تتكون من عميروش أيت حمودة، الطاهر تويتي، ومحمد لعموري، حيث تنطلق من الولاية الثالثة في اتجاه تونس يوم 16 حانفي 1957م، مرورا بالولاية الثانية حيث ستلتقي بقائدها الجديد لحضر بسن طوبال قبل أن تصل إلى تونس يوم 2 مارس 1957م، وتبدأ في اتصالات وتحركسات تنتسهي في 2 أفريل 1957م بإعادة هيكلة الولاية الأولى وعلى رأسها محمود شريف (4).

غير أن هذا الحل كان في الخارج، لأن الأمر في الداخل يختلف، بحيث يؤكد محمد الطاهر عبيدي المدعو الحاج لحضر «أن التسمية حاءت من تونس تتضمن تعيينه وعلي النمر لقيادة الولاية، وهي تعني ترقيتهما إلى رتبة عقيد على أن يتم اللقاء بينهما، ويسلم أحدهما للآخر مقاليد تسيير الولاية، وبذلك وقع الاتفاق بينهما على الالتقاء في مقر الولاية بـ "كيمل"، غير أن ذلك لم يتم بسبب استشهاد القائد على النمر في معركة بمنطقة "شلية" وهو في طريقه إلى كيمل كيمل عميروش استطاع أن يسير بمهمته إلى الحل النهائي، ولم يفشل فيها رغم

<sup>(1)</sup>MESSAOUD MAADAD : OP-CIT, P 70 .

<sup>(2)</sup> وزارة الجحاهدين: المرجع السابق، ص 24.

<sup>(3)</sup>MESSAOUD MAADAD : OP-CIT, P 73.

<sup>(4)</sup>IBID: P80.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الطاهر حليس: المرجع السابق، ص 163/162 .

إلى جانب مهامه السياسية والعسكرية التي باشرها هناك مع قيادة الثورة، قـــام عمـــيروش بعدة اتصالات مع مختلف قادة الثورة سواء فيما تعلق بمهمته التي سافر من أحلها، أو فيما يخــص مستقبل الثورة وإمدادها بالسلاح والعتاد وكيفية تطوير عملها السياسي والعسكري، كما عقـــد حلسات عمل مع المجاهدين الذين عمل معهم في الولاية الثالثة قبل التحاقهم بتونس، منهم المحاهد معمد الصالح الصديق الذي كان يعرفه معرفة جيدة، والذي كان يشتغل آنذاك صحفيا في حريــدة "المقاومة" التي كانت تتواجد إدارها في شارع الصادقية بقلب العاصمة تونـــس، حيــث كـان عميروش يتردد يوميا مع سى الحواس الذي كان يصاحبه هناك<sup>(2)</sup>.

هذا وقد كان يتفقد أحوال وأوضاع المجاهدين من أجل الولاية الثالثة هناك، وقد زودهـم بتعليماته ونصائحه وأسس مدرسة "النصر"، في حي "سانطاري" مع فرع لها في نهـــج الأندلــس، وجعلها داخلية وخصص لها ميزانية كبيرة وأنفق عليها أموالا طائلة، لا سيما بعدما أخذت تلـــك المجموع الغفيرة من طلبة الولاية الثالثة تفد إليها، وقد كلف مجموعة من الأساتذة المجاهدين ممـــن كان يوجد هناك ضمن صفوف الثورة بالتدريس فيها، منهم الشيخ الطاهر والشيخ السعيد أبـــو داود والشيخ صالح البرجي، والشيخ أرزقي كاتبي وغيرهم (3).

ويذكر أنه كان دائم التفكير في الثورة ورفاقه بالجزائر، وفي ليلة من ليالي رمضان المعظم بينما كان على مائدة الإفطار عند أحد الجزائريين المقيمين بتونس، وهو أيت قاسم صديق مع الصاغ أحمد القبائلي، والشيخ عبد الرحمن شيبان، والعقيد أوعمران، ومحمد الصالح الصديق يتناولون الإفطار فإذا به يتوقف مركزا بصره في الطعام وعندما سأله عن سبب توقفه فرد متأثرا: "هناك إخوان لنا قد لجأوا الآن إلى المغارات والكهوف في الغابات وفي الجبال بعد معارك وكمائن، ثم إنحم لا يجدون ما يفطرون عليه إلا الحشيش وقد لا يجده بعضهم "(4).

كما كان لعميروش لقاءات و اتصالات مع الطلبة الجزائريين من مناطق أخرى غير الولايسة الثالثة، وفي هذا الإطار قبل الدعوة التي تقدم بها إليه الطلبة الإباضيون(5)، الذين كانوا يدرسون في

<sup>(1)</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء.

 $<sup>\</sup>sim 22 - 21$  عمد الصاح الصديق : المرجع السابق، ص 21

<sup>(3)</sup> عبد العزيز وعلى: شهادات حية حول الشهيد العقيد عميروش، المرجع السابق، ص 61 – 62.

<sup>(</sup>a) محمد الصالح الصديق: المرجع السابق، ص 33 – 34.

<sup>(5)</sup> الإباضية فرقة من فرق المذهب الخارجي، يتبعها سكان منطقة وادي ميزاب بجنوب الجزائر .

تونس، ويقيمون بدار الطلبة في لهج ابن خلدون بالعاصمة تونس، فكان اللقاء رائعا سيواء من حانب الطلبة أو من حانب عميروش والوفد الذي رافقه، واهتزت المشياعر وكيثرت الأسيئلة والاستفسارات حتى ساعة متأخرة من الليل نظرا لشغف أبناء الجزائر بمعرفة كل ما يسدور من أحداث وتطورات في بلادهم (1).

وأشرف أيضا في تونس على عدة نشاطات وأعمال، بحيث لم يستكن يوما و لم يخلد للراحة، حيث كان يستغل كل وقته في النشاط والمتابعة عن كثب لكل النشاطات التي لها علاقسة خاصة بالولاية الثالثة، وفي هذا الإطار أشرف على توديع بعثة من الطلبة الجزائريين كانوا يتهيئون للسفر من تونس سنة 1957م إلى المشرق العربي للدراسة، حيث جمعهم في مركز أو مدرسسة سانطرين، وأقام على شرفهم مأدبة غذاء، ثم خطب فيهم حاثا إياهم على الاجتهاد في طلب العلم والتفايي في ذلك، لأهم إطارات الجزائر المستقلة في المستقبل، لكون الرجل مدركا أن استقلال الجزائر هو قضية وقت، وأوصاهم بأن يتذكروا على الدوام أن غيرهم من أبناء الجزائر يواصلون المعركة من أجل تحريرها لكي يعيشوا أحرارا فوق أرضهم، و من الاعتراف لهم بالفضل، أن يؤدي كل جزائري رسالته المنوطة به أينما كان، فمن أتيحت له الفرصة للدراسة فمعركته مع الحسهل الذي هو عدو الجميع، ثم ختم خطابه بما معناه: فلتحرصوا دائما أن تكون قلوبكم وعقولكم معلم لنتفعوا بما يلقى عليكم أو يجري من حولكم أو يراد بكم (2).

ورغم تواحده في تونس إلا أنه كان على اتصال بالجزائر، حيث قام بتكليف أحد الشباب كان يعمل تاجرا في نهج غار الملح بتونس، واسمه ابن عبد النبي بمهمة سرية خطرية في المخزائر حيث أرسله حوا من مطار تونس بنفسه<sup>(3)</sup>، وبعد انتهاء مهمته في تونس قفل عائدا إلى الجزائر وبالضبط إلى الولاية الثالثة، على رأس قافلة أسلحة زود بها الولاية الثالثة التي كسانت في أمس الحاجة إليها مرورا بالحدود الجزائرية التونسية، وما في ذلك من مخاطر ومصاعب في حسوان أمس الحاجة إليها مرورا بالحدود الجزائرية التونسية، وما في ذلك من مخاطر ومصاعب في حسوان .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفسه ص 37–38=40-39.

<sup>(2)</sup> محمد الصالح الصديق: المرجع السابق، ص 49، 50.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه، ص 51

<sup>(4)</sup> أحمد ساحي وصالح ميكاشير : محاضرة بعنوان (لمحة تاريخية عن الولاية الثالثة عبر مراحل الثورة )، الندوة الوطنيسة حول المعارك الكبرى للولاية الثالثة، تيزي وزو 25 / 26 نوفمبر 1999م، ص 10 .

وكان وصوله هذا دعما كبيرا إلى الولاية النالغة التي مرت في تلك الماناء بمجنة بهب أبيرة، تمثلت في حادثة أو مجزرة وقعت حنوها في أواخر شهر ماي 1957م، وبالعبيط في دور وقعت حنوها في أواخر شهر ماي 1957م، وبالعبيط في دور وقعت حنوها في أواخر شهر التحرير بالناحي الأفراع المناسسة الثانية بالولاية الثالثة (1)، هذه المنطقة كانت تحت قيادة النقيب أعراب أودان الذي أصدر أوامسره إلى الضابط الأول عبد القادر البريكي، الذي طوق بكتيبته الدوار مساء يوم 28 ماي 1957م، حيث جمع الناس على الفور محاولا بذلك أن يشرح لهم الأوضاع الخطيرة السائدة بالمكان، ويستفسر عن الحوادث التي ذهب ضحيتها بعض المجاهدين بالدوار على يد قوات بن لونيس، ويبحث عن تلسك العناصر المتعاملة والمنضوية فيها، ولكن هؤلاء احتموا بالأهالي نظرا لصلة المصاهرة الستي كسانت بيني يلمان (2).

وقد تمادى الأهالي في سب شتم حنود عبد القادر البريكي وأعلنوا عصيالهم حسهارا، إلى درجة أن قامت فتاة شاتمة سابة لجيش التحرير وحاول البعض كسر الطوق والفرار، فما كان مسن القوات المحاصرة إلا إعدامهم على الفور وكانت المحزرة<sup>(3)</sup>.

وتعود حذور هذه الحالة إلى شتاء 1956م، حيث بدأت قوات بن لونيس تتسلل إلى المنطقة واتخذت من مشتى القصبة ذات الموقع الحصين مقرا لقيادتها، واستطاعت أن تغرر بالعديد من أهالي المنطقة وتضمهم إلى صفوفها تحت غطاء المصالية، ومع حلول خريف 1956م، بدأ التصادم بينها وبين وحدات حيث التحرير الوطني، التي يذكر ألها تمكنت من القبض على بعض العناصر المصالية من قوات بلونيس بالمنطقة، لكن بعض افرادهم تمكنوا من الفرار إلى بني يلمان واحتموا هناك بالأهالي الذين أعلنوا تأييدهم لهم ورفضوا الاستجابة لجيش التحرير في المنطقة، مما حعل القيادة هناك تحتمع لتقرر تأديبهم (4).

<sup>(1)</sup> عبد العزيز وعلي : قضية بني يلمان – ماي 1957م ، مجلة أول نوفمبر، العددان 112 / 113 ، الجزائر، يناير فبراير 1989م، ص 10 .

<sup>(2)</sup> MESSAOUD MAADAD : OP CIT, P 86 .

<sup>(3)</sup> عبد العزيز وعلى : قضية بني يلمان، المرجع السابق، ص 55 .

<sup>(4)</sup> محمد عباس: المرجع السابق، ص 282.

ويذكر أحمد قادري<sup>(1)</sup> أن المذبحة وقعت وعلى رأس الولاية محمدي سعيد (سي ناصر)، أما قائد المنطقة فكان أعراب أودان الذي عقد اجتماع في 27 ماي 195۴م، حضره قائد المنطقة أعراب أودان، عبد القادر البريكي، وسي سليمان، ورابح الثايري، وعلاوة سيوان، وأحمد قادري، وسي بوجمعة، وأحسن أومالو ...الخ.

وطرحت القضية للدراسة ثم اتخذ القرار المتضمن القيام بجولة خاصة من طرح القادة الأربعة الأوائل (2)، وقد تمت العملية في 28 ماي 1957م بتجميع رجال مشاتي الدوار الثلاثة عشر في مسجد مشتى القصبة، حيث بدأت عملية تنفيذ الحكم برالإعدام الجماعي ذبحا ثم رميا بالرصاص، وتقدر المصادر الفرنسية عدد الضحايا ب 301 قتيلا و150 جريحا(3).

ولكن المتتبع لتفاصيل هذه الرواية يجدها تختلف مع روايات من عايش الحدث من المجاهدين، ولكن مهما يكن فإن قيادة الثورة لم تسكت واتخذت في هنذا الإطسار الإحسراءات اللازمة، حيث يذكر العقيد محمدي السعيد قائد الولاية الثالثة آنذاك، أنه كلف النقيب أعسراب بإحراء تحقيق ميداي حول الحادثة، فجاء تقريره يتضمن تحميل مسؤولية ما حدث للملازم عبسد القادر البريكي الذي بادر بتنفيذ العقوبة دون الرجوع إلى مسؤوليه.

كما أن لجنة التنسيق والتنفيذ طالبت بدورها بإجراء تحقيق في ما حدث، وكلفت بتلــــك المهمة الرائد عميروش الذي أكد في تقريره رواية النقيب أعراب (4)، غير أن الرائد حميمي يؤكد أنه

<sup>(1)</sup> من قادة حيش التحرير الوطني بالمنطقة، ولد عام 1920م بقرية أبواب الحديد في البيبان بولاية برج بوعريزيج حاليا، درس في المدارس القرآنية ثم في معهد سيدي عبد الرحمان اليلولي، و في عام 1942م اشتغل في التدريس و انخسرط في جمعية التربية و التعليم القسنطيني، ثم حركة الأحباب والحرية عام 1944م، وفي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين علم 1946م ثم ترأس فرع في حركة الانتصار والحريات الديمقراطية بالبيبان عام 1948م، وكان يشتغل مدرسا بمدرسة جمعية العلماء في البيبان، التحق بالثورة عام 1955م بناحية ثنية الخميس التي عين فيها محافظا سياسيا من طرف عمسيروش، ورقى عام 1957م إلى قيادة الناحية الأولى في المنطقة الثانية بالولاية الثالثة، ثم أصبح عضوا بمجلس الولاية علم 1958م مكلفا بالأوقاف وواصل نشاطه في نفس المنصب حتى الاستقلال، حيث شغل عدة مناصب إدارية في الجزائر المستقلة وهو اليوم متقاعد. للمزيد عنه أنظر: احمد قادري: شهادة في لقاء ( مسجل بالصورة والصوت)، في بيته بالجزائر الماصمة، 29 أفريل 2000.

<sup>4 . . . . (2)</sup> 

<sup>(3)</sup> محمد عباس: المرجع السابق، ص 282.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفسه، ص 282،

استلم رسالة موقعة من النقيب أعراب تتضمن مسؤوليته عن العملية التي تمست بسأمره و تحست إشرافه (1).

لذا كان من نتائج تلك التحقيقات توقيف النقيب أعراب أودان، وإرسباله إلى تونسس للمحاكمة، غير أنه لم يستطع الوصول بعد إصابته فعاد إلى الولاية الثالثة، حيث بقي يعاني مسن إصابته حتى عام 1959م إذ وقع أسيرا في يد القوات الفرنسية إثر عملية جومال واستشهد تحسست التعذيب.

أما الملازم عبد القادر البريكي فأرسل إلى تونس عام 1958م، حيث سئل حول ما حسدث في بني يلمان، واستشهد في طريق العودة، ببلدية الدهوارة ولاية قالمة، بعد معركة دامت أربعة أيام، استشهد معه محمد الصالح سعدويي صهر الجحاهد أحمد قادري<sup>(2)</sup>.

ومهما يكن فإن، فرنسا استغلت هذه الحادثة لتنتقم من قرية ملوزة المحاورة لبني يلمان، لكون هذه الأخيرة موالية لحبهة وحيش التحرير الوطني، والهمت سكالها بالمشاركة مسع حيسش التحرير فيما حدث، ولم تكتف بذلك حيث حندت أهالي بني يلمان في قوات الحركة حتى يشأروا لقتلاهم، وحاولت إثارة النعرات الجهوية والعنصرية بدعوى "أن قبائل الشسمال ذبحوا عسرب الجنوب".

غير أن نجاحها في هذه الجوانب كان محدودا بفضل رد جبهة التحرير وتجنيدها للشعب، كما لجأت للصحافة الدولية، ومنبر الأمم المتحدة بنيويورك لتشويه صورة جبهة التحرير، وذلك باتفامها بحادثة في ملوزة، غير أن ممثلي الثورة في الخارج ودبلوماسييها ردوا على تلك المناورة عسن طريق المطالبة بإرسال لجنة تحقيق دولية لتقف على الحقيقة، فرفضت فرنسا ذلك لأن فيه تدويسلا للقضية الجزائرية، وهو الأمر الذي كانت ترفضه وتحاربه (3) كما أن الثورة كانت قد تحصلت على الأدلة التي تدين فرنسا في حالة قدوم لحنة التحقيق، والمتمثلة في قنابل النبالم. التي ألقتها في ملوزة وكذلك القذائف من عيار 2/1، وهي قذائف طائرات من طراز 26، ولا يمكن لجيسش التحريس الوطني استعمالها، لأن سلاح الطيران كان في يد فرنسا فقط (4).

<sup>(1)</sup> أحمد فضال: الشهادة في اللقاء.

<sup>(2)</sup> أحمد قادرى: الشهادة في اللقاء.

<sup>(3)</sup> محمد عباس: المرجع السابق، ص 283.

<sup>(</sup>الرائد حميمي): الشهادة في اللقاء .

واستمر عميروش بعد عودته من الأوراس في أداء واجباته داخل الولاية النالئسة بنشساط وحيوية وتنظيم، مما رشحه إلى إعتلاء أعلى منصب قيادي بها، ألا وهو منصب قائد الولايسة في سبتمبر 1957م. والذي من خلاله سوف يبرز مواهب وقدرات جعلته أحد أبرز قادة الثورة، بعسد أن كان إلى ذلك التاريخ يشغل أدوارا ثانوية بحكم رتبته في هرم القيادة بالولاية الثالثة، رغم كسل ما قام به داخلها وخارجها. والتي سوف يتم التحدث عنها في الفصل الموالي .

## الفصل الثالث

# عميروش على رأس الولاية الثالثة

المبحث الأول: وصوله إلى قيادة الولاية الثالثة.

المبحث الثاني: أهم التغييرات التي جاء بها أثناء قيادته.

المبحث الثالث: التسليح في عهده.

المبحث الرابع: عميروش والحرب النفسية.

المبحث الخامس: عميروش واجتماع العقداء في الولاية الثانية.

المبحث السادس: استشهاده.

### أولاً - وصوله إلى قيادة الولاية الثالثة :

كانت الولاية الثالثة تمتد من البحر شمالا على مشارف سوق الاثنين()، من الناحية الشرقية، و"كوربي مارين"، زموري حاليا() من الناحية الغربية، إلى أومال"، سور الغزلان حاليا() وعين المححل مدينة المسيلة، وخط السكة الحديدية ببرج بوعريريج وسطيف حنوبا، ومين "مينرفيل"، الثنية حاليا () و"بالسترو"، الأخضرية حاليا () غربا ، إلى سوق الاثنيين، ومشارف مدينة سطيف وخراطة شرقا () انظر الخريطة في الملاحق .

ورغم صغر مساحتها إلا أنها كانت ذات أهمية بالغة لتوسطها الوطن، واتصالها مباشرة بأربع ولايات حربية حساسة وقوية، تتمثل في الولاية الأولى والثانية من الشرق والسادسة من الجنوب والرابعة من الغرب، هذا بالإضافة إلى تضاريسها الوعرة، وغاباتها الكثيفة، المساعدة على العمل الثوري، وكذا تنظيمها السياسي والعسكري، الذي عمل مجموعة من قادتها على الاهتمام به، وتشجيعه والسهر عل نشره وتعميمه. وكان من بينهم عميروش آيت حمودة.

<sup>(1)</sup> دائرة من دوائر ولاية بجاية، حاليا تقع إلى الشرق من مدينة بجاية على بعد 35كلم في مواحهة البحر وهي آخـــــر نقطة في الولاية قبل الدخول إلى ولاية حيجل .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> تعد اليوم بلدية من بلديات ولاية بومرداس تقع شرق عاصمة الولاية في مواحهة البحر على بعد 10كلم .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> تعد اليوم دائرة من دوائر ولاية البويرة وتقع إلى الجنوب من مقر الولاية .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> هي اليوم دائرة من دوائر ولاية المسيلة تقع في الركن الشمالي الغربي من الولاية على الحدود مع ولاية البويرة .

<sup>(5)</sup> تعد اليوم بلدية من بلديات ولاية بومرداس تقع إلى الجنوب الشرقي من عاصمة الولاية على بعد 10 كلم.

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) هي دائرة من دوائر ولاية البويرة حاليا تقع إلى الغرب من مقر الولاية على بعد 35كلم ، وعرفت أيام الثورة أنهـــــا قلعة من قلاعها العتيدة وحصونها المنيعة التي تحطمت عندها قوات العدو .

<sup>(</sup>²) وزارة المحاهدين : المرجع السابق ، ص 15 .

المهمة انطلاقا من العاصمة أسوة بزملائه الأربعة (١)، الذين التحقوا بها في حريف عام 1956م مباشرة بعد نماية أشغال الموتمر (٤).

وعين نائبه محمدي السعيد عضو مجلس الثورة خلفا له على رأس الولاية الثالثة بموحـــب قرارات مؤتمر الصومام إلى غاية خريف 1957م (3).

ولما آلت قيادة الولاية إلى القائد عميروش، كانت الأوضاع في الجزائر وفرنسا تتميز بمايلي: 1- ازدياد توافد القوات الفرنسية إلى الجزائر، والتي بلغ تعدادها عام 1957م حوالي 600آلـــف جندى وضابط.

<sup>(1)</sup> وهم: العربي بن المهيدي، عبان رمضان، بن يوسف بن حدة، سعد دحلب .انظر المزيد في محمد لحسن أزغيدي: المرجع السابق، ص 155 .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> محمد عباس: المرجع السابق، ص 141.

<sup>(3)</sup> يعود سفر العقيد محمدي السعيد بالضبط إلى شهر سبتمبر حيث وصلته دعوة من لجنة التنسيق والتنفيد قصد حضور أشغال الدورة الطارئة لمحلس الثورة في شهر أوت 1957م بالقاهرة ، لكنه لم يتمكن من الوصول في الوقست المناسب بسبب المصاعب الكثيرة التي اعترضت سبيل خروجه من الجزائر، وهي المصاعب التي فرضت عليه أن يسير ببطء، ورغم ذلك كاد أن يسقط شهيدا رفقة سي الحواس بضواحي بني فراح شمال بسكرة.

غير أن هذا السبب تبقى صحته نسبية لأنه بالنظر إلى تاريخ انعقاد الدورة الطارئة للمجلس الوطني للثورة والتي تحت من 21 إلى 28 أوت 1957، لذلك فإن خروجه كانت له أسباب أخرى، وربما تكون بغرض الالتحاق بكليسة ضباط الألوية بمصر، حيث دخلها بعد وصوله، وتخرج منها في أفريل 1958م، وعين بعد ذلك على رأس قيدادة العمليات العسكرية (كوم) في تونس. علما أنه كان ينوي العودة إلى قيادة الولاية الثالثة أنظر المزيد عنه في محمسد عباس: المرجع السابق، ص 219 - 220 .

<sup>(4)</sup> اسمه محمد امزيان، الملقب بـ بريروش، مناضل قديم في حزب الشعب الجزائري، ثم حركة الانتصار للحريـــات الديمقراطية، كان من المفجرين الأوائل لثورة نوفمبر 1954م، ونائبا لــ علي ملاح في قيادة ناحية عزازقة، التي تـــولى قيادتما بعد إصابة هذا الأخير عام 1955م، وكان عنصرا هاما في إفشال عملية العصفور الأزرق، تولى قيادة الولايــة الثالثة بالنيابة لفترة قصيرة بعد محمدي السعيد، ثم التحق بتونس عام 1957م، أين تقلد عدة مناصب ووصـــل عـــام 1958م إلى رتبة عقيد، شغل بعد الاستقلال عدة مناصب في الحزب والدولة، توفي يوم 5 جانفي 1988م. انظر المزيد في محمد الصالح الصديق: عملية العصفور الأزرق، الطبعة الأولى، منشورات دحلب، الجزائر، 1990م، ص45.

<sup>(\*)</sup> أحمد فضال (سي حميمي): شهادة في لقاء ثان بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين، يوم 18 حويلية عام 2001م.

<sup>(6)</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء.

2- دخول فرنسا في معترك سياسي أدى إلى سقوط حكوماها الواحدة بعد الأخرى، نتيجـــة عجزها في القضاء على الثورة(1) .

3- شروع فرنسا في إنحاز خط موريس المكهرب، والملغم، على الحدود الشرقية بين الجزائـــر وتونس، ابتداء من 20 أوت 1957م. ذلك المشروع الذي انتهت من إقامة شطره الأول في وقــت قياسى، لم يتعد 13 ديسمبر من السنة نفسها<sup>(2)</sup>.

4- اشتداد الصراع بين اتباع جبهة التحرير الوطني، واتباع الحركة الوطنية الجزائرية، تحسست قيادة "بن لونيس" الذي كانت تدعمه فرنسا بالعتاد والعدة، وذلك في الجزائسر، ولاسسيما في الأطراف الجنوبية للولاية الثالثة، التي شهدت عدة اشتباكات بين الطرفين، أدت إلى حصد العديد من الأرواح من الطرفين، وحتى في فرنسا ولاسيما في باريس (3).

5- استقالة حكومة بورجيس مونوري في 25 سبتمبر 1957م، نتيجة رفض البرلمان الفرنسي الموافقة على قانون الإطار الخاص بالجزائر، الذي تقدمت به بعد موافقة مجلس الوزراء الفرنسسي عليه في 19 سبتمبر، وقيام حكومة فيليكس غيار بدلا عنها في 06 نوفمبر من السنة نفسها، بعسد أزمة حكومية دامت أكثر من 40 يوما<sup>(4)</sup>.

6- تصدع التنظيم الثوري في العاصمة، بعد تعرضه إلى ضربات موجعة نتيجة سقوط بعض اقطابه مثل ياسف سعدي (5) الذي ألقي عليه القبض يوم 24 سبتمبر1957م، وعلي عمار المدعسو "على لابوانت"(6) الذي استشهاد يوم 8 أكتوبر من السنة نفسها(7)

<sup>(1)</sup> يحيى بوعزيز : ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشو والعشوين، الجزء الثاني ثورات القون العشوين، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الطبعة الثانية، الجزائر، 1996، ص 274/270 .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>MESSAOUD MAADAD, OP CIT, P77.

<sup>&</sup>lt;sup>(3</sup>\IBID. P 78.

 <sup>(</sup>٥) يحي بوعزيز : المرجع السابق، ص 273-274 .

أمن مواليد 1925 بالجزائر العاصمة ابن خباز من القصبة بدأ العمل مع والده منذ سن الرابعة عشرة، وانخسسرط في صفوف الحركة الوطنية و الثورة حتى أصبح من زعمائها في الجزائر العاصمة .

<sup>&</sup>quot; اسمه الحقيقي على عماري من مواليد 1930 بمليانة من أسرة فقيرة كثيرة العدد، انتقلت عائلته إلى العاصمة قصد البحث عن لقمة العيش فتربى فقيرا، ولم يدخل المدرسة، ومارس حرفة البناء، و انخرط في نادي الملاكمة بباب السواد لكنه فشل فانسحب، وعاش حياة غير مستقرة، سجن عام 1955م في سركاحي، ثم في البرواقية ومنها فر وعسد إلى العاصمة حيث انخرط في صفوف الثورة، ونشط بالعمل الفدائي إلى غاية استشهاده في 8 سيسبتمبر 1957م و كسان شجاعا مقداما. انظر المزيد عنه في المنظمة الوطنية للمجاهدين: من شهداء ثورة التحرير، المرجع السابق، ص 118 شجاعا مقداما. انظر المزيد عنه في المنظمة الوطنية للمجاهدين:

7- تحقيق نجاحات دبلوماسية للقضية الجزائرية، التي سجلت في حدول أعمال هيئة الأمـــم المتحدة يوم 20 سبتمبر 1957م<sup>(1)</sup>.

وقد عرفت الولاية الثالثة منذ أن آلت قيادتها إلى عميروش في نهاية عام 1957م، انتعاشة قوية، لأن عميروش كان معروفا بحزمه وصرامته وحديته، وكذا عدم تسامحه في ما يضر بالثورة أو بالسير الحسن للعمليات العسكرية. كما أنه كان معروفا بقساوته أمام كل من يتهاون في أداء واجباته، مما جعل كل واحد في موقعه يقوم بواجبه على أحسن وجه حتى يكون عند حسن ظنه، ومحل رضاه علىه.

وقد تميز عميروش، وهو قائد الولاية آنذاك، حسب شهادة أحد رفاقه في الثورة، المدعو سي موح وعلي بأنه كان ذا شخصية قوية، عميقة الإيمان بالله، ناصر الحق. وأن ثقته بنفسه كبيرة، كما كان كثير النشاط، والحركة السريعة، واليقظة، والحيطة، واحترام الجندي البسيط، شغوفا بالنظام والانضباط، قوي الإيمان بأن الثورة ستنتصر، وستتغلب على كل الصعوبات. وكان عميروش لا يستهين بــالعدو، يستغل الوقت وطاقات رحاله وكفاءاتهم، وينزل الناس منازلهم، ولا يعطي السلاح من لا يستحقه، ولا يوزع الرتب بالمجان، بل إنه من الصعب أن يتحصل مجاهد من يده على رتبة أو ترقية دون أن يظهر حدارته ها، وكان أيضا شغوفا بالنظام. ويرجع نجاحه في أغلب الأحيان إلى حبه للنظام وتطبيقه له. ولا يتغيب عن الاجتماعات إلا لضرورة قصوى، و يؤنب من يتغيبون عنها. وكان يقول "إن الاجتماعات مدرستنا الوحيدة للتكوين سياسيا و عسكريا"(3).

ونظرا لتحليه بهذه الصفات، فقد كان حريصا على اختيار مرافقيه من المجاهدين بعد انتقائهم من كل الفرق. وكان يفضلهم دائما من الشباب الذين تتوفر فيهم سيرعة الحركية، والثقافية والذكاء، والقدرة العالية على تحمل المشاق<sup>(4)</sup>، لأنه يقطع بهم مسافات طويلة. ويحرص أن يكونوا من دقيقي الملاحظة في فهم المواقف، ومجيدي التخلص من المآزق، وذوي مبادرات وحرأة. وكلن عدد مرافقيه حوالي اثني عشر رحلا. أما في المعارك أو عند حلوله بالمنطقة أو الولاية أحيانا فقيد يصل عددهم إلى فيلق كامل<sup>(5)</sup>.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>IBID, P 78.

<sup>(2)</sup> الطيب خدام: المرجع السابق، ص 44.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه، ص 44 ،

<sup>(4)</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م.

<sup>(5)</sup> الطيب خدام: المرجع السابق، ص 45.

ومما زاد في قوة الولاية الثالثة لما تولى عميروش قيادتما هو:

اهتمامه شخصيا بقضية التسليح التي اتخذت طرق وأساليب مختلفة تذكر لاحقا. وبفضيل السلاح الذي تزودت به الولاية آنذاك، ألزم عميروش وحدات القتال بمهمة إنجاز عمليات عسكرية على مختلف المستويات كل شهر، وهكذا تعددت الكمائن وكثرت الضربات السيريعة للعدو (1).

واهتمامه الكبير برفع الروح المعنوية للمجاهدين عامة الناس، عن طريق التوعيــــة الثوريــة والخطب الحماسية، التي كان يلقيها عليهم هو نفســـه أو المحافظون السياســيون في الولايــة، والتنظيمات المحكمة لمختلف اللجان والخلايا في أوساط الجماهير الشعبية.

وقد أدت هذه التغيرات والتطورات في هرم الولاية الثلاثة إلى ارتفاع عدد أفسراد حيسش التحرير الوطني بحا إلى أكثر من سبعة آلاف مجاهد، وأكثر من أربعين ألف مسبل، وتحولت بعسض النواحي إلى مناطق محررة، مثل بني يعلي، وبني ورثلان، وبني عيدل بالمنطقة الأولى، وارتفعست معنويات المواطنين، وتعززت الروح القتالية لدى المجاهدين، وتحمس الفتيسان وحستى الفتيسات للمشاركة في العمليات العسكرية والفدائية، والتدرب علانية في القرى على فنون القتال وطسرق استعمال السلاح.

وكان عدد شهداء الولاية قليلا حتى سنة 1957م، بحيث لا يمثل إلا نسبة 20% من عدد قتلى جنود الأعداء. ولم تتغير الموازين إلا بعد عودة ديغول إلى الحكم بفرنسا عام 1958م وشـــروعه في تطبيق مخططاته العسكرية الجهنمية<sup>(2)</sup>. بعد أن زوده الشعب الفرنسي بسلطات غير عادية ومتنكرا لكل مطالب وأهداف الثورة<sup>(3)</sup>.

كما عرفت الثورة بالداخل اختناقا وحاجة كبيرة للسلاح الذي بدأ ينقص وتقل قوافله خاصة بعد تفطن الاستعمار لطرقها ومسالكها من جهة، وإحكامه الحراسة والتضييق على الحدود من جهة أخرى، لاسيما بعد إكمال إقامة خط موريس الذي أصبح يشكل حاجزا ومانعا يحسول

<sup>(1)</sup> صالح ميكاشير: التسليح في الولاية الثالثة، أشغال الندوة الوطنية حول المعارك الكبرى للولاية الثالثة التاريخية، تيزي وزو 25-26 نوفمبر 1999م، ص 11.

<sup>(2)</sup> عبد الحفيظ أمقران: مذكرات من مسيرة النضال و الجهاد: المصدر السابق، ص 82.

<sup>(</sup>٢) محمد لحسن أزغيدي: المرجع السابق، ص 159.

دون وصول الأسلحة والمعدات إلى الداخل، بل وراح ضحيته المئات من المحاهدين الذين حــــاولوا اختراقه و لم ينج منهم سوى القليل كحرحي<sup>(1)</sup>.

أدى هذا الحصار المضروب على الحدود والمسائل الداخلية الأخرى وازدياد قوة العدو، إلى ظهور عدة أزمات ومشاكل داخل الولايات، من أهمها وأخطرها نقص السلاح الذي كان يشكل هاجس الثورة آنذاك وشغلها الشاغل، في الوقت الذي كانت فيه القيادة تعيش مرحلة صسراع وتطاحن وسباق نحو المسؤوليات<sup>(2)</sup>، خاصة بعد تأسيس الحكومة المؤقتة في سبتمبر 1958م، مما أدى إلى التسابق للفوز بمنصب في الحكومة المؤقتة، حتى صارت العضوية في هذه الحكومة لا تقتصسر على الثوريين فقط بل ضمت من كانوا بعيدين عنهم .وهذا دليل على أن الثوريسين لم يكونوا متفقين لأنهم لم يستطيعوا وضع شخص ثوري على رأسهم<sup>(3)</sup>.

لكن كل هذه الأوضاع لم تثن الثورة عن مواصلة رسالتها حيث وسيعت نشياطها إلى التراب الفرنسي نفسه، بعد أن قررت اتحادية جبهة التحرير الوطني القيام بعمليات واسعة النطياق في فرنسا، تنفيذا لتوجيهات لجنة التنسيق والتنفيذ، وتم وضع مخطط لعدة عمليات اتفق على تنفيذها ليلة 24-25 أوت 1958م، بكامل التراب الفرنسي لدعم الجبهة الداخلية ولتخفيف الضغط عليها، وبالفعل شرع في تنفيذ المخطط فهوجمت عدة منشآت وأهداف ذات طيباع اقتصادي وعسكري، مثل معامل تكرير البترول ومستودعات الوقود والمراكز الاقتصادية ومصانع الأسلحة والمنشآت العسكرية ...الخ<sup>(۱)</sup>.

مما اضطر فرنسا للإعلان عن تعبئة قوات الشرطة بل ووصل بها الأمر إلى الاستغاثة بـــالجيش، الذي أسندت لوحداته مباشرة مهام مراقبة أهداف مدنية وهو ما يشكل حدثًا حديدًا منذ 1947م(5)

كما عرفت تلك المرحلة مواصلة الصراع خاصة في الولاية السادسة، بين الثورة وقـــوات بلونيس ، الذي قتل من طرف القوات الفرنسية في 17 جويلية 1958م، بعد تدهور علاقته معـها<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup>HENRI LE MIRE : OP-CIT, P 217.

<sup>(</sup>c) على العياشي : (لقاء مع الجحاهد عمارة بوقلاز)، مجلة أول نوفمبر، العدد 113/112 بالجزائر فيراير 1990، ص 23.

<sup>(°)</sup> على العياشي : (المحاهد العقيد عمار بن عودة يتحدث مؤرخا عن حوانب من الثورة الجزائرية و عن أوضاع البلاد بعد الاستقلال)، مجلة أول نوفمبر، العدد 109/108، الجزائر 1989 ص 14.

<sup>(1)</sup> اتحادية حبهة التحرير الوطني بفرنسا: (منشآت اقتصادية فرنسية تحترق بلهب الثورة): مجلة نوفمبر، العـــــددان 156/155، الجزائر 1997 ص 13-14.

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup> نفســـه، ص 13-14.

<sup>(\*)</sup> MESSAOUD MAADAD : OP-CIT P115

في الوقت الذي كانت قواته تنشط الأطراف الجنوبية للولاية الثالثة بقيادة عبد القادر جغلاف، السذي كان من نواب بلونيس بالمنطقة، ويسجل بعض مجاهدي الولاية الثالثة حاولوا التفاوض معه غير أنحسب فشلوا، ولكن يسجل أن مجموعة من جنوده سلموا أنفسهم للثورة، وانضموا إليها وكسانوا سسببا في هلاكه (1).

<sup>(</sup>۱) السعيد سعود (لوسكيتش): شهادة في لقاء مسجل بالصورة و بالصوت: المنظمة الوطنية للمجاهدين، بــــرج بوعريريج، حانفي 2001.

# ثانيا- أهم التغييرات التي جاء بما أثناء قيادته:

يعتبر عميروش من أهم القادة العسكريين الذين عرفتهم الثورة، والذين تدرجوا حيى وصلوا إلى أعلى درجة في سلم قيادة الولاية عن جدارة واستحقاق ميداني، وقد تزامنت قيادت اللولاية الثالثة آنذاك مع قيادة العقيد على كافي في الولاية الثانية، والعقيد أحمد بوقرة "سي محمد" في الولاية الرابعة، والعقيد الحاج لحضر (2) في الولاية الأولى، والعقيد أحمد بن عبد الرزاق "سيبي الحواس" في الولاية السادسة، والعقيد لطفي "بن على بودغن (4) في الولاية الخامسة. والذيب اسهموا في قيادة الثورة من الداخل مساهمة فعالة، جعلت فرنسا تسقط حكوماتها الواحدة تلوالأخرى، لتصل إلى إسقاط جمهوريتها الرابعة والاستنجاد بديغول لإنقاذها. فكانت استجابته بداية

<sup>(1)</sup> يلقب باسم سي محمد من مواليد 1926 ببلدية خميس مليانة من عائلة بسيطة الحال، انخرط في الكشافة الإسلامية ثم بالحركة الوطنية وعمره 16 سنة، اعتقل في 8 ماي 1945م، وبعد إطلاق سراحه انخرط في صفوف المنظمة الخاصية، واعتقل من حديد عام 1950م، ثم أطلق سراحه غير أنه استمر في نضاله حتى اندلاع الثورة التي انخرط في صفوف واعتقل من حديد عام 1950م، ثم أطلق سراحه غير أنه استمر في نضاله حتى اندلاع الثورة التي انخرط في صفوف وتدرج في المسؤوليات كما حتى أصبح قائدا للولاية الرابعة عام 1958م، وقادها بكل حكمة وذكاء إلى أن استشهد في منشورات المنظمة الوطنية للمجاهدين: "مسن ماي 1959م في ناحية أولاد بوعشرة بمنطقة المدية، انظر المزيد عنه في منشورات المنظمة الوطنية للمجاهدين: "مسن شهداء الثورة التحريرية ".

<sup>(2)</sup> من مواليد 1916 بقرية أولاد شليح ببلدية عبن التوتة ولاية باتنة من عائلة فقيرة، هاحر إلى فرنسا عام 1936 حيث عمل هناك مدة أربع سنوات، ثم عاد إلى أرض الوطن حيث بدأ نشاطه في الحركة الوطنية حتى قيام الثورة، وقد سجن خلال هذه الفترة عدة مرات، كما نفي إلى تونس غير أنه عاد إلى أرض الوطن وكان من طليعة المنظمين لقيام الثورة التي شارك فيها من البداية حتى النهاية.

شغل مناصب قيادية منها منصب قائد الولاية الأولى، انظر المزيد عنه في الطاهر حليس: قبسات من قسورة نوقمبر 1954 كما عايشها العقيد الحاج خضر قائد الولاية الأولى، شركة الشهاب، الجزائر.

<sup>(3)</sup> يلقب باسم سي الحواس من مواليد سنة 1924م بقرية مشونش بالأوراس ولاية باتنة، التحق بالثورة مع انطلاقتها وتولى مهمة قيادة المنطقة الثالثة من الولاية الأولى التي كانت تعرف بالمنطقة الأولى قبل مؤتمر الصومام، ثم تولى قيادة الولاية السادسة و استطاع أن يبرهن على كفاءة عالية في القيادة من خلال أعماله و نشاطه حتى تاريخ استشهاده في 20 مارس 1959 بصحبة عميروش بجبل ثامر بالقرب من بوسعادة، انظر المزيسيد في منشورات المنظمية الوطنيسة للمجاهدين"من شهداء ثورة التحرير".

<sup>(1)</sup> هو بودغن بن علي من مواليد 5 ماي 1934م بتلمسان، من عائلة متوسطة الحال، درس حتى المستوى الثانوي، و لم ينخرط في أي حزب سياسي قبل الثورة التي انخرط فيها ابتداء من عام 1955م بناحية تلمسان ثم بالجنوب الغربي وتدرج في المسؤوليات حتى تولى قيادة الولاية الخامسة في ماي 1958م، وشارك في أشغال المحلسس الوطيني للشورة بطرابلس ديسمبر 1959م حانفي 1960م، واستشهد في 27 مارس بجبل بشار، انظر المزيد عنه في ، نفسسه.

لعهد الجمهورية الفرنسية الخامسة، التي تحصل فيها على صلاحيات لم يتحصل عليها رئيس جمهورية فرنسية من قبل، وذلك بهدف القضاء على الثورة. حيث صرح أثناء زيارته للجزائر لمستقبليه في وهران يوم 6 جوان عام 1958م من الأوربيين، أنه سيبتولى بنفسه إدارة الشوون الجزائرية حتى يكفل النجاح لفرنسا في حربها ضد الثورة (1)

وقد عمل عميروش بعد تسلمه القيادة في الولاية الثالثة على مواصلة مشوار من سبقه سواء كريم بلقاسم أو محمدي السعيد. ولم يقتصر نشاطه على المحال العسكري فقط بل تعداه إلى ميادين و محالات أخرى، منها المحانب السياسي والحانب التعليمي والحانب الاقتصادي والحانب الاحتماعي ... الخ. وهذا مخالف لما يشاع عنه من أنه كان فقط ذا طابع عسكري تسلطي عند بعض الكتاب حاصة الفرنسيين<sup>(2)</sup>. و هذا ما يستوجب إبراز جهوده في الحوانب المذكورة.

## أ - في الجانب التنظيمي والسياسي:

استهل عميؤوش قيادته للولاية الثالثة بالعمل على استكمال وضع التنظيمات والهياكل السي نص عليها مؤتمر الصومام، والتي كان العقيد سي ناصر قد شرع في إرسائها. وفي هــــذا الإطـــار يذكر السيد عبد الحفيظ أمقران أنه: "عقدنا في شهر سبتمبر 1957م، احتماعا هاما للولاية الثالثة بقيادة قائدها بالنيابة عميروش، وبعد مراجعة التنظيم وإحداث بعض الفروع الأخرى المقـــررة في مؤتمر الصومام أسند إلى قائد الولاية مسؤولية التموين "(3).

ومن خلال هذه الشهادة يستفاد أن عميروش تولى القيادة بالنيابة في عام 1957م، وأنه كلف حرصا على عقد الاجتماعات لتوجيه العمل وتنسيقه للوقوف عند مختلف الجوانب والنقاط الهامة. ولمراجعة التنظيم، أي محاولة إصلاحه وتقويم ما كان ناقصا أو سلبيا فيه. وإحداث بعض الفسروع الأخرى المقررة في مؤتمر الصومام. كما يستفاد من تلك الشهادة أن تطبيق مقررات مؤتمر الصومام كان يتم تدريجيا، أو لم يكتمل في عهد سي ناصر، رغم مرور أكثر من عام على صدورها، وهلذا لانشغال الثورة بالتصدي لهجومات العدو التي تكثفت في محاولة للقضاء على الثورة بالولاية.

ومن بين التنظيمات والهياكل التي استحدثها أو أكمل وضعها في هذا الجانب يذكر ما يلي :

<sup>(1)</sup> محمد لحسن أزغيدي: المرجع السابق، ص 169.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>YVES COURRIER, OP CIT, PP 374-375.

<sup>-</sup> HALISSTER HORNE, OP CIT, P 136.

<sup>(3)</sup> عبد الحفيظ أمقران : مذكرات من مسيرة النضال و الجهاد، المرجع السابق، ص 80 .

- إنشاء بعض المصالح أو تدعيمها والاهتمام بها، كمصلحة التموين، ومصلحة التمويسل، ومصلحة التمويسل، ومصلحة الأوقاف،...الخ .
- تدعيم التنظيم العسكري بقيادة سياسية كي يكون النشاط العسكري مضبوط، ومحسوب العواقب والنتائج، تعززه إجبارية مراعاة الأبعاد السياسية لكل عملية. ولدعم هذه الاستواتيجية ثم إدماج الضابط السياسي في الوحدات والنواحي والأقسام لما له من دور في جوانب الدعاية، والدعاية المضادة، والوقاية، أو اليقظة والتجنيد، وكان يقول: "كل عملية، أو رد فعل، لا بد أن يوضع في إطار النتائج والأبعاد محليا، فلا يمكن التضحية بالسكان، وهم يشكلون قساعدة الثورة. كما لا يمكن تجاهل ضوابط وطنية مقدسة أو دولية، كالقيام بعمل يعود على التسورة بنتائج عكسية "(1).
- تعيين قادة حدد على رأس بعض المصالح أو المناطق أو النواحي، بحيث كان خبيرا في اختيار الرجال، وفي الإدارة والتسيير، فقد أحاط نفسه بكومندوس من الشباب، وعين منهم خلف المقيادات القديمة على الوحدات والمناطق والنواحي، وفررض أسلوبا صارما في ممارسة المسؤولية<sup>(2)</sup>.
- استكمال تشكيل المجالس الشعبية لتنظيم الشعب في كل دوار وقرية، والتي كانت تمثل الامتداد الثوري في أوساط الجماهير بكل ما تحمله الكلمة من معني(3).
- إنشاء محاكم لجبهة التحرير الوطني، بدلا من المحاكم الاستعمارية تطبيقا لمقررات مؤتمــــر الصومام، بحيث تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية، وفي هذا الإطار عين العديد من رحلل العلم والدين على رأسها<sup>(4)</sup>، وقد كان عميروش حريصا على تنفيذ مقررات مؤتمر الصومــــام، وفيا وفاء عجيبا لها<sup>(5)</sup>.
- إقامته محطة إذاعية بسيطة في الولاية، وذلك باستعمال جهاز الاتصال الخاص بالولايسة وهو من طراز" RG9 " في عملية البث، وتمت تجربته في 20 أوت 1958م، حيث ألقى عمموش كلمة بالقبائلية، وتبعه عبد الحفيظ أمقران باللغة العربية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ استعمال همذا

<sup>(1)</sup> ساحي ومكاشير : محاضرة لمحة تاريخية عن الولاية الثالثة عبر مراحل الثورة، المرجع السابق، ص 10 .

<sup>(2)</sup> عبد العزيز وعلى: شهادات حية حول حياة الشهيد عميروش، المرجع السابق، ص 62.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> محمد لحسن أزغيدي: المرجع السابق، ص 142/141.

<sup>(</sup>a) أحمد قادري: الشهادة في اللقاء، 29 / 04 / 2000م .

<sup>(5)</sup> ساحى ومكاشير: المرجع السابق، ص12.

الجهاز في البث يوميا لمدة 45 دقيقة بالعربية والقبائلية والفرنسية. ولتأمين المحطية، وتوسيعها حول مقرها إلى غابة بونعمان بالقرب من البحر، وبعيدا عن مراكز العدو. ولقد سميت هدت المحطة بصوت الجزائر من قلب الجزائر ويبتدئ بشها بنشييد "من حبالنا"، ثم يليها "صوت الجزائر من قلب المحطة في عملها إلى غاية 9 ديسمبر 1958م، حيث انفخر حسهاز البث بعد تزويده ببطارية ملغمة، بينما كان عميروش في احتماع العقداء في الولاية الثانية(1).

كانت تعمل على فضح سياسة التآخي التي جاء كها ديغول من خلال مشروع قسنطينة، والتحذير منها خاصة بعد ظهورها في العاصمة عن طريق السيدة ماسو والسيدة قــــارة، وبدايـــة خروجها خاصة نحو الولاية الثالثة (2).

ومن خلال هذه الخطوات والإجراءات يلاحظ أن عمل عميروش في الميدان السياسي كلن كبيرا منظما وحساسا لأنه لا يقل أهمية عن العمل العسكري، ونتائجه ذات آثار بليغة على الشورة التي كانت في حاجة كبيرة إلى هذا الجانب الذي ركز عليه الاستعمار في مجاهبته لها، عن طريسق اتخاذ إجراءات خطيرة في هذا الميدان، وكذلك بتسخير أجهزة ورجال أكفاء في هذا الحقل، وعلى رأسهم الجنرال ديغول ابتداء من جوان 1958م.

كما كان لهذا النشاط السياسي آثار أحرى استفادت منها الثورة في الولاية الثالثة، منسها التفاف الشعب حولها وكسب المترددين خاصة العناصر التي كانت موالية لقوات بلونيس والحركة المصالية، الأمر الذي عجل بسقوط هذه القوات من جراء ضربات الثورة لها من جهة، وبسسبب تنكر القوات الاستعمارية لها من جهة أخرى، حيث أجهزت عليها وعلى قائدها محمد بلونيس في تنكر القوات الاستعمارية في الجنوب الغربي من بوسعادة (3).

وقد تمكنت الولاية الثالثة أن تحقق نتائج هامة في الميدان السياسي، تمثلت في إفشال كل المخططات الفرنسية بالمنطقة وخاصة في عهد العقيد عميرو ش، الذي تمكن بفضل تركيزه على هذا المحال من التحكم في مجريات الأمور بكل حزم وصرامة. ولتدعيم هذا النشاط سعى إلى وضع لجان خاصة بكل القطاعات (4)، والتي منها لجنة الصحة، التموين...الناد).

<sup>·</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م .

<sup>.</sup> مـــــنف (2)

<sup>(3)</sup>MESSAOUD MAADAD : OP-CIT, P .

<sup>.</sup> عبد الحفيظ أمقر ان : الشهادة في لقاء، 31 / 12 / 2000م.

# ب - في الجانب العسكري:

أما الجانب العسكري فإن عميروش اهتم به اهتماما خاصا لأنه كان مدركا أنـــه أفضـــل وسيلة يمكن أن تحقيق الاستقلال، كما أنه أحسن أسلوب يفهمه الاستعمار، لذلك سعى إلى توفير شروط نجاح هذا النشاط، وأهمها:

- إعطاء أهمية بالغة لعملية التسليح التي يعتبر عماد كل عمل عسكري، وقد كان السباق في . هذا الميدان، إذ أحضر معه أثناء عودته من تونس في جوان 1957م قافلة محملة بالسلاح، والتي كان لها أثر بالغ في تطور النشاط العسكري في الولاية الثالثة (2)، وكثف من إرسال الدوريات إلى تونس لجلب الأسلحة والذخيرة فاق عددها العشرة (3)، وفي هذا الإطار تأتي شهادة بعض أعضاء هذه الدوريات الذين كان لهم دور في هذه العملية، فوصفوا بكل دقة مراحلها بأخطارها ذهاب وإيابا، حيث أبرزوا مدى خطورة وأهمية هذه العملية وكذا شجاعة وإقدام المنفذ لها (4).
- اختيار الرحال الأكفاء في القيادة على جميع المستويات، قصد تحقيق نتائج إيجابية ترفع مــن معنويات جيش التحرير من جهة، وتحط من معنويات الجيش الفرنسي من جهة أخرى<sup>(4)</sup>.
- تكثيف النشاط العسكري وتدعيمه، وفي هذا الإطار أحبر عميروش كل قادة الولايسة في مختلف المستويات (قسم، ناحية، منطقة)، على إنجاز أربع عمليات عسكرية ضد أهداف استراتيجية ذات الميزات الإعلامية، وتقليم تقرير يومي تصاعدي دون تفريط حول الوضعية العسكرية (5).
- حرصه على توزيع جنود الولاية والزيادة في عددهم، بحيث بلغ في مطلــــع عـــام 1959م حوالي 12 آلف جندي، وبذلك أصبح لكل ناحية كتيبة، ولكل منطقة فيلق ...الــ<sup>(6)</sup>.
- الاهتمام بالإعداد الجيد للجنود، سواء بدنيا وتقنيا عن طريق التدريب، أو نفسيا عن طريق التدريب، أو نفسيا عن طريق الوعظ والإرشاد والتكوين السياسي.

<sup>(1)</sup> صالح ميكاشير: التسليح في الولاية الثالثة (المرجع السابق) .

<sup>(2)</sup> عبد العزيز وعلي: شهادات حية حول حياة الشهيد عميروش، المرجع السابق، ص 62.

<sup>(3)</sup> محند واعمر كتان : في شهادة بالندوة الوطنية حول المعارك الكبرى للولاية الثالثة التاريخية ، المرجع السابق .

<sup>(</sup>h) أحمد قادري: الشهادة في اللقاء، 29 / 04 / 2000م.

<sup>(</sup>٥) ساحي و ميكاشير : المرجع السابق .

 $<sup>^{(6)}</sup>$  أحمد فضال ( الرائد حميمي) : الشهادة في اللقاء الأول، 26  $^{\prime}$  03  $^{\prime}$  000م.

وبالعودة إلى تاريخ العمل العسكري في الولاية الثالثة، يلاحظ أن مرحلة قيـــادة العقيــد عميروش هي أكثر المراحل من حيث النشاط العسكري، نظرا لعدد المعـــارك، والاشــتباكات، والكمائن، التي حدثت فيها، وكذا حجم حسائر العدو في العدد والعدة، والتي كانت ذات أهميــة بالغة، جعلته يعترف ببعضها مرغما.

وأمام سيطرة الثورة على مختلف أقسام ونواحي ومناطق الولاية أصبحت القوات الفرنسية . تخاف التوغل فيها<sup>(1)</sup>، الأمر الذي جعل أحد أبرز وأقوى جنرالات فرنسا والمسؤول عن الجيــــش الفرنسي في بلاد القبائل وهو الجنرال "فور" يصرح قائلا عن عميروش"هو وأنا نحكم بلاد القبـــائل ولكنه لا يملك السلطة المدنية ولا يسيطر إلا في الليل"(2).

ومن خلال هذا الاعتراف يتم الوقوف عند حقيقة هامة اعترف بها أحد قادة الاستعمار تتمثل في سيطرة حيش التحرير الوطني على منطقة القبائل في الليل، غير أن الواقع آنذاك يؤكد أكثر من ذلك، لأن حيش التحرير كان يسيطر في الليل وفي النهار أيضا خاصة في بعض المناطق. ومثل هذا الاعتراف من طرف حنرال فرنسي عنيد قوي مثل فور ليس من السهل انتزاعه في تلك المرحلة، وهو أيضا لا يعبر عن الحقيقة الكاملة، بحكم أن فرنسا وقادها كانوا يحساولون التعتيسم وتزييف الحقيقة وإنكار معظم خسائرهم، واعتراف "فور" باقتسام حكم منطقة القبائل مع عميروش يؤكد أن الوضع كان أكثر ترديا بالنسبة للقوات الفرنسية، التي فقدت زمام الأمور ليلا وحسى في النهار، في أغلب الأحيان، ماعدا داخل بعض المدن والنواحي ذات التركيز الاستعماري الكبير (3).

وكان حيش التحرير آنذاك أكثر مبادرة ونشاطا وعددا وعدة مما كان عليه، حيث أصبح يشكل فيالق كبيرة تتحرك بكل حرية وسرعة وتلحق الهزائم بالجيش الفرنسي، كما تقف له الند للند في الكثير من المعارك والاشتباكات. نذكر منها على سبيل المثال:

1- معركة غابة بني وقاق<sup>(4)</sup> التي وقعت يوم 25 أكتوبر 1957م، وقد شارك فيـــــها عـــن الجانب الفرنسي حوالي 10 آلاف حندي مدعمين بالمدفعية والدبابات و15 طائرة، أما من حـــانب

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفســه ،

<sup>(2)</sup> ALBERT PAUL LENTIN ALN GUERILLA ET TERRORISME, HISTOIRE MAGAZINE, N° 269, IMP GEORGE LANG – FRANCE, DECEMBRE 1972, P 1719.

<sup>(3)</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في لقاء.

<sup>(1)</sup> تقع ضمن سلسلة حبلية غابية تمتد غربا حتى نواحي سور الغزلان، وشرقا حتى بني منصور، وهي تقع ضمن تراب بلدية حرازة دائرة المنصورة ولاية برج بوعريريج، والتي كانت أيام الثورة تابعة للقسم الرابع بالناحية الأولى من المنطقة الثالثة بالولاية الثالثة .انظر المزيد في عبد القادر ماحن: معركة غابة بيني وقاق، مجلة أول نوفمبر، العددان109/108، الجزائر، سبتمبر /أكتوبر 1989، ص4/2 .

الثورة فقد شارك فيها فيلق المنطقة الثالثة، وكتيبتا الناحية الأولى والثانية، بالإضافة إلى دورية مـــن الولاية الرابعة، كانت عائدة من تونس، وعدد من الأفواج، ولقد تكبد العدو حسائر فادحـــة في العتاد والأرواح<sup>(1)</sup>.

2- الهجوم على مركز الحوران(2) في 28 فبراير 1958م، من طرف كتيبة الناحية الأولى مسن المنطقة الثانية بقيادة الملازم محمد وعلى المدعو سي حالد، والكتيبة الثالثة من فيلق المنطقة الثانيــــة . بقيادة الملازم موح أرزقي، والذي تم بالتعاون مع أحد الجنود الجزائريين في الجيش الفرنسي، حيث سهل عملية اقتحام المركز والتي أسفرت على وقوع خسائر فادحة في صفوف القوات الفرنسسية، وكذا غنم العديد من الأسلحة بمختلف أنواعها(3).

3- معركة بوشيبان <sup>(4)</sup>، التي وقعت في أواخر خريف 1957م، بين قوات جيـــش التحريــر المتكونة من أربع كتائب ومجموعات أخرى من جنود الناحية، وقوات فرنسا المتكونة مـــن عـــدة فيالق من مختلف التشكيلات( مشاة، لفيف أحنبي، مظليين...الخ)، مدعمة بسلاح الطبران، وقـــــد أسفرت هذه المعركة على حسائر كبيرة في صفوف الجيش الفرنسي، نظرا للتسليح الجيد الــــذي كان حيش التحرير يتمتع به آنذاك، بالإضافة إلى معرفته الجيدة للمنطقة ودروبها<sup>(٥)</sup>.

4- معركة أورير<sup>(6)</sup>، التي وقعت في شهر أكتوبر 1957م، بين فصيلة القسم بقيادة أرزقـــــي طواهري وفوجين من المسبلين من جهة، والمئات من رجال اللفيف الأجنبي والزنـــوج والحركـــة مدعمة بسلاح الطيران من جهة أخرى، وانتهت بسقوط عدد من الشهداء سواء من الجنود أو من

را) نفســه، ص42 / 43 · .

<sup>21</sup> هو مركز عسكري متقدم للقوات الفرنسية يقع بضواحي حمام الضلعة في الركن الشمالي الغربي لولاية المســــــيلة حاليا، كان يحتل موقع استراتيجي يسمح له بمراقبة الطريق الجهوي الصاعد من المسيلة نحو الشمال.انظر المزيد عنه في عبد العزيز وعلى: ( إخلاء مركز "حوران" الاستراتيجي)، مجلة أول نوفمبر، العددان 106-107، الجزائر، شــــهري جويلية – أوت 1989م، ص 72.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه) ص 72 –73 ·

اً فرية من قرى منطقة أوزلاقن في القبائل الصغرى، تقع على مشارف غابة أكفادو في أطراف حبال حرحرة، وهسي منطقة حبلية غابية كانت أيام الثورة مسرحا لعدة عمليات ومعارك، تابع إداريا اليوم إلى بلدية أوزلاقن ولاية بجايـــق. انظر المزيد في:الزبير بوشلاغم (معركة بوشيبان 1957م) ، مجلة أول نوفمبر، العدد رقم 160، الجزائر، 1998م، ص56 .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفسه) ص 56–57–58

شنطقة تقع في أعالي أوز لاقن بولاية بجاية، وهي عبارة عن سفح مكشوف توحد إلى الغرب من غابة بوشيبان، انظر المزيد في عبد العزيز وعلي: ( معركة أورير )، مجلة أول نوفمبر، العددان 104–105، الجزائر، شهري ماي – حــــوان 1989م، ص 49.

المدنيين، الذين ارتكبت فيهم القوات الفرنسية محازر رهيبة نتيجة مقتل 16 حنديا مسن قواقسا، وجرح ما يزيد عن ضعف هذا العدد<sup>(1)</sup>.

5- معركة إسقان<sup>(2)</sup>، التي وقعت في شهر أكتوبر 1957م وشارك فيها فصيلية المساعد بوجمعة مجقون، وعدة أفواج من مسبلي القرى المجاورة، ضد قوات العدو التي كانت تمشيط في المنطقة، وانتهت باستشهاد العديد من الجنود والمدنيين، ومقتل ما يزيد عن 30 حنديا في صفوف القوات الفرنسية<sup>(3)</sup>.

6- معركة مقنيعة (4)، التي وقعت يوم 11 ماي 1958م، وشارك فيها حـــوالي 150 محـاهدا ومسبلا، ينتمي أغلبهم إلى كتيبة صالح الموحلي العائدة من تونس محملة بالسلاح والذخيرة، والذين أختارهم العقيد عميروش لتشكيل فيلق المنطقة الثالثة، وفي المقابل القوات الفرنسية التي كانت تقوم بعملية تمشيط للمنطقة، وانتهت باستشهاد وحرح العديد من المحاهدين، أما خسائر العـــدو فقــد وصلت إلى حدود 100 قتيل، وسقوط طائرة من نوع ( ت-6 )(5).

هذا بالإضافة إلى العديد من المعارك، مثل معركة قروش في المنطقة الثالثة يوم 3 جوان عسام 1958م، ومعركة سيدي المسعود قرب بني دوالة في شهر جويلية عام 1958م، ومعركة تصفصلفت في ناحية خراطة على الحدود مع الولاية الثانية يوم 18 أوت 1958م، ومعركة تيمليوين، ومعرك تيعشاش، ومعركة تيزى، ومعركة بوحاج، ومعركة مازكوان...الخ<sup>(5)</sup>.

ومن خلال إحصاء قوات حيش التحرير في هذه المعركة يتبين أن وحداته أصبحت أكسشر قوة، وتعتمد على فيالق وكتائب في معاركها، كما يتبين أن لكل ناحية كتيبة ولكل منطقة فيلقا،

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفسه، ص 49 ،

<sup>(2)</sup> قرية تقع في السفوح السفلي لمنطقة أوزلاقن في حوض الصومام بمنطقة القبائل الصغرى، التابعة آنذاك إلى المنطقــة الثالثة من الولاية الثالثة، أما اليوم فهي تابعة إلى ولاية بجاية، انظر المزيد في: عبد العزيز وعلي: (معركة إســيقان)، مجلة أول نوفمبر، العددان 104-105، الجزائر، شهري ماي - حوان 1989م، ص 50.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه ، ص 50 .

<sup>(</sup>b) قرية واقعة في مرتفعات عرش بين غبري، التابع إداريا اليوم إلى بلدية ايفيغا، دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، وكانت تابعة أيام الثورة إلى القسم الثالث، الناحية الرابعة، المنطقة الثالثة بالولاية الثالثة، انظر المزيد عنها في: عبد العزيز وعلي (معركة مقنيعة )، مجلة أول نوفمبر، العددان 138–139، الجزائر، 1992م، ص 68.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفسه، ص 68–69

<sup>(</sup>٥) أحمد ميكاشير، صالح ميكاشير: المرجع السابق.

<sup>-</sup> انظر كذلك مجلة أول نوفمبر، العدد 94-95، الجزائر، حويلية / أوت 1988م، ص86 .

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التطور الكبير لقوات حيش التحرير بالولاية الثالثة وفعاليتها، بحيث أصبحت تخوض معارك كبرى تتصدى فيها للقوات الفرنسية رغم تعدادها الكبير.

ومن خلال ملاحظة بسيطة للعمل العسكري في عهد قيادة عميروش نجده يتمــــيز بعـــدة مميزات من أهمها ما يلي :

- أن ضرب العدو كان يتم في جميع أنحاء الولاية حتى في المدن .
- أن ضربه كان ضربا يكاد يكون مستمرا ودون توقف، والغاية من ذلك عدم تركمه يستريح للتأثير على معنويات قواته. وفي هذا الإطار جاءت أوامر عميروش المتمثلة في ضرورة القيام بأربع عمليات عسكرية ذات وقع إعلامي في كل شهر على جميع المستويات (القسم، الناحية، المنطقة).
- أن تنويع العمليات كان ملحوظا فهناك ( الاشتباكات، والكمائن، والهجومات، والأعمال الفدائية، والمعارك الكبرى). وفي هذا دليل واضح على مدى القوة التي وصل اليها حيش التحرير في تلك الأثناء بالولاية الثالثة.
- أن تحركات القوات في الولاية كانت تتم بسرعة، وهذا عامل هام وحساس أو بالأحرى حيوي، لأن أي تباطؤ في الحركة وتغيير المواقع، يسمح للعدو بتجميع قواته ومحاصرة جيسش التحرير ... الخ، وكان عميروش السباق في هذا الميدان إذ كان يستطيع أن يقطع مسافة طويلة في ظرف قياسي ويمكنه معاودة ذلك دون الاستراحة.

وعموما فإن الجانب العسكري بالولاية في عهد عميروش عرف قفزة نوعية وكمية جعلت الاستعمار يخلي بعضا من مواقعه بها، وخير مثال على ذلك انسحاب الكتيبة السوداء مسن ثكنسة "تازورت" إلى أقبو في 19 جانفي 1958م، بعد أن تمركزت فيها منذ 17 فبراير 1957م، وذلك نتيجة الحنوف والهلع الذي أصاب القوات الاستعمارية، بسبب تزايد وانتشار العمل الثوري بالمنطقة الستي أصبحت مقبرة للكثير منهم (1).

غير أن هذه الانتصارات والنجاحات لم تثن العدو عن القيام بمحاولات وإحراءات قصد استرجاع سيطرته على المنطقة، وفي هذا الإطار قام الجنرال ماسو عام 1958م بتعيين العقيد بوتيسي في ناحية عزازقة مع كتيبته الثالثة عشرة من الفيلق العاشر للمظليين، وزوده بكــــل الإمكانيــات

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> عبد العزيز وعلي :( عملية فدائية أنجر عنها انسحاب ثكنة عسكرية)، **مجلة أول نوفمبر،** العددان 112–113، يناير 1900م، ص 56 .

وأعطاه تعليمات محددة، واشترط عليه النجاح في مهمته حتى ولو اقتضى منه الأمر التخلي عـــن بدلته العسكرية. وقد اختير لهذه المهمة لكونه قد سبق له العمل في الأوراس ضمن كتيبة الصبايحية من 1928م إلى 1936م، ولعله تعلم اللهجة المحلية مما يسهل له العمل(1).

إلا أن العقيد بوتيي ما إن حل بالمنطقة حتى تعرض إلى محاولة اغتيال أولى بعد ما كـــادت سيارته أن تمر فوق لغم وذلك يوم 18 جويلية 1958م. كما نحا من محاولة ثانية بعد أن أخفق أحـــد. الفدائيين في إصابته بمسدسه في صيف السنة نفسها<sup>(2)</sup>.

وبوصول ديغول إلى الحكم بفرنسا في جوان 1958م، تحركت الآلة العسكرية الفرنسية مسن جديد بأكثر وحشية في سائر أرجاء الوطن عامة والولاية الثالثة خاصة، حيث شهسنت القوات الفرنسية بها عدة عمليات، أهمها كانت في شهر أكتوبر ونوفمبر 1958م وعرفت بعملية "بريمار"، وهي عبارة عن حملة عسكرية واسعة وضخمة، ضمست عشرة آلاف جندي يقودهم 12 جنرالا(3)، منهم الجنرال ماسو والجنرال فور والجنرال بريمار والجنرال قرسيو .. الخ، وذلك من أحل حصر الثورة في الولاية الثالثة وإلقاء القبض على العقيد عميروش، حتى يحدث ذلك هزة عميقسة تتحطم فيها معنويات المجاهدين، ويخاف الناس من قوة فرنسا، وقد صرح أحد جنرالات فرنسا في تلك الأثناء قائلا: "إن القضاء على عميروش معناه القضاء على 80% في منطقة القبائل"(1).

وليس هذا فحسب بل كان الهدف من محاولة كسر الولاية الثالثة والقضاء على عمروش شخصيا، يتمثل في تحقيق الانتقام من ذلك الرجل الذي أصبح يهدد الوحرود الاستعماري في المنطقة وفي المناطق المحاورة، ذلك لأنه شرع في تنسيق العمل الثوري مع الولايات المحاورة وتقديم المساعدة لها ماديا و بشريا<sup>(3)</sup>. غير أن هذه الجهود كان مصبرها الفشل لأن قيادة الولايسة الثالثة عرفت كيف تتصدى لها، عن طريق تجنب الاشتباك مع قوات العرب لا سيما وأن ذحرية الرشاشات الثقيلة بدأت تنفذ بسبب قلة قوافل التسليح من الخارج<sup>(6)</sup>.

GPRAHIM LAHRECHE Dit GHANI: LA LANCE ET LE BOUCLIER, LES SERVICES SECRETS DU GPRA, IMPRIMERIE CENTRALE, ANNABA, 1999, P 148.

<sup>(</sup>٥) أحمد فضال: الشهادة في القاء الأول، 26 / 03 / 00 م.

<sup>(1)</sup> عبد العزيز وعلى: شهادة حية، المرجع السابق، ص 62.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> عبد العزيز وعلى : مقتطفات من مذكراتي : المصدر السابق.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> عبد العزيز وعلي: ( الولاية الثالثة تتحدى حنرالات العدو )، **مجلة أول نوفمبر**، العددان 138-130، الحزائر، 1902. ص 47 .

ويسجل أيضا أن عميروش كعادته لم يبق مكتوف اليدين بل عمل على الوقوف في وحمه هذه التحركات العسكرية في الولاية الثالثة من جهة، وفي وجه السياسة المنتجهة من طرف ديغول في الجزائر والمنطقة من جهة أخرى، وتمثل نشاطه في الأمر بتكثيف العمليات ضد العدو قبل وبعمه هذه العملية تحت أي شكل (كمائن، اشتباكات، هجومات على مراكز العدو ... الخ)، خاصة في الخمسة عشر يوما التي سبقت الاستفتاء حول دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، والذي حرى يوم 28 سبتمبر 1958م، وذلك بإشراك كل الطاقات العسكرية في الولاية حتى المسلين، بقصد إيجاد جو مكهرب قبل هذه العملية وأثناءها مما يؤثر سلبا على مجرياته (1).

كل هذه التطورات جعلت جيش التحرير في الولاية الثالثة صاحب المسادرة في المحاكمة القتالية مع العدو، حيث بدأ سلسلة من الأحداث العسكرية الهامة، تمثلت في قيامه بنصب المسات من الكمائن، وخوضه العديد من المعارك في مختلف الجهات، يغنم فيها السلاح والعتاد، وتكبيد العدو فيها حسائر فادحة، الأمر الذي جعل زمام الأمر يفلت من بين أيدي القوات الفرنسية، ولم يتحصل المحاهدون على مثل هذه النتيجة إلا بفضل الخطة التي رسمها العقيد عميروش، والتي تعتمد على ضرب العدو في كل شبر من الولاية ولكن بقوات صغيرة، مع القيام بمناوشات ضد مراكزه قصد تخفيض معنويات جنوده وإشعارهم بخطورة الوضع، أو لتحويل أنظارهم عن بعض المناطق واستدراجهم لمواقع أحرى بقصد إيقاعهم في الكمائن والشراك (2).

#### ج – في جانب التموين:

وإلى حانب العمل السياسي والعسكري اهتم عميروش بجانب آخر لا يقل أهمية عن هذين الجانبين، ويتمثل في حانب التموين الذي لم يعرف لدى حيش التحرير في الولاية الثالثة إلا بعـــــد تطبيق توصيات مؤتمر الصومام بقيادته.

ولقد ظهر هذا المصطلح وانتشر على مستوى كل الوحدات القتالية، مع ظهور الكتائب في النواحي والفيالق في المناطق<sup>(3)</sup>، أما قبل ذلك فإن جيش التحرير خاصة مع اندلاع الشورة كان يتألف من أفواج مسلحة، تضم من 8 إلى 10 أفراد يعيشون داخل القرى وخارجــــها، ويتكفـــل

<sup>(1)</sup> IBRAHIM LAHRECHE DIT GHANI: OP CIT, P152.

<sup>(2)</sup> عبد العزيز وعلي: ( مناوشات الثكنات تمويه على العدو)، مجلة أول نوفمبر، العددان 90–91، الجزائــــر، مــــارس /أفريل 1988، ص 86–87 .

<sup>(3)</sup> صالح ميكاشير : مداخلة بعنوان ( التموين )،أشغال الندوة الوطنية حول المعارك الكبرى للولاية الثالثة التاريخيسة، تيزي وزو، 26/25 نوفمبر 1999 .

الشعب بتوفير حاجاتهم من غذاء و لباس، واعتبر ذلك مشاركة منهم في الثورة، وقد تيسرت لـــه المهمة لقلة عدد الجنود (1).

أما بعد مؤتمر الصومام فقد تأسست مصلحة التموين في الوقت نفسه الذي تأسست فيه الكتائب، بحيث أصبح سكان القرى لا يقدرون على تحمل نفقات تموين وحدات حيش التحرير الوطني، التي كثر عدد أفرادها، وازدادت حاجاتها للغذاء واللباس والأحذية.. الخ، كما أن العهد تفطن أيضا إلى هذا الجانب وأخضع تجارة البضائع والسلع وحركتها إلى رقابة شهديدة، بسل إلى تقنين، حينها ظهر دور مصلحة التموين، التي كان يتولى أمرها على مستوى الولاية مسؤول برتبة ضابط أول، ويساعده نواب على مستوى المناطق برتبة ملازم أول، وعلى مستوى النواحي برتبة مساعد، أما على مستوى الأقسام فيتولاها عرفاء التموين، وهم الذين يمثلون المحرك لهذا التنظيم مساعد، أما على مستوى الألبسة والأحذية من المدن والتي تمثلت في تزويه وحدات كيش التحرير بالمواد الغذائية، والألبسة والأحذية من المدن والقرى. وهذه العملية البسيطة في ظاهرها تخفي كثيرا من الخطر في زمن الثورة، وكانت صعوباتها تعادل المخاطر التي يعيشها الجندي في المعركة، لأن العدو كان متواحدا في كل مكان، يقظا متربصا، يرصد كل شيء، لذلك أقيمت هيكلتان للقيام هذه المهمة وهما:

-هيكلة حيش التحرير الوطني ممثلة في فصيلة للنقل تتكون من 30 إلى 40 جنديا و مسبلا.

-هيكلة من التنظيم السري لجبهة التحرير الوطني تتكون من المشترين وجامعي الأموال.

ويطلق عليهم جميعا اسم الممونين، بالإضافة إلى وجود مؤتمنين تودع عندهم الأموال، لأن حيش التحرير لم يكن يتوفر على بنوك، وكان العمل يتم بالتوافق بين المحافظ السياسي وعريف التموين، تحت إشراف ضابط التموين ونوابه على مستوى المناطق والنواحي<sup>(2)</sup>.

أما العدو فقد اعتمد استراتيجية الحصار، عن طريق إنشاء مراكز عسكرية داخل القسرى ذات الكثافة السكانية المعتبرة، وترحيل القرى الصغيرة، وتحميع سكانها في مراكز عسكرية بعسد إخلاء العروش المحيطة بالغابات، واعتبارها مناطق محرمة. ولقد لعبت مراكز العسدو العسكرية المغروسة في القرى دور "مراكز المراقبة"، والتحكم في سكانها ليل نهار. كما أحيطت هذه القسوى

أحمد فضال : الشهادة في لقاء الأول، 26 / 03 / 00 م.

<sup>21</sup> صالح ميكاشري: المرجع السابق.

بأسلاك شائكة مكهربة أحيانا وملغمة. كما خضعت كل التنقلات منها وإليها لمراقبـــة شـــديدة والحصول على حواز مرور.

وكانت مصلحة الإدارة المحتصة (SAS) تراقب عن كثب كل حركة، غير أن ما أضر كثيرا بالسكان هو تقنين توزيع المواد الغذائية بنظام الحصص. ولكن كل تلك الإجراءات لم تشن هذه المصلحة عن أداء مهمتها على أكمل وجه، خاصة في عهد العقيد عميروش الذي كان يسهر على حسن سيرها حتى استشهاده (1).

### د - في جانب المالية:

اهتم العقيد هذا الجانب، وقد خصصت له ما يسمى بمصلحة المالية التي كـانت تمشل عصب كل نشاط، وعنصرا هاما من عناصر الدعم للثورة، فأولاها عناية بالغة وأقام لذلك حهازا محكم التنظيم، ولقد باشر النشاط في الميدان على مستوى منطقة القبائل الصغرى بعد تعيينه على رأسها قبل مؤتمر الصومام (2).

وتمثلت مهمة مصلحة المالية في تنظيم المداحيل والمصاريف، حيت كانت الأولى تسرد خصوصا من الاشتراكات الشهرية التي كانت تحصل عليها حبهة التحرير الوطسني خاصة من الجزائريين بالمنطقة. وكانت تصرف في أوجه مختلفة منها:

- دفع مصاريف التموين التي كانت تدفع للممونين من أجل الحصول على المواد الغذائية الألبسة، الأحذية وأغطية الشتاء والقماش لورشات الخياطة في المناطق المحرمة ... الح

- اقتناء أدوات النظافة عموما وبعض الأغراض الأخرى، وكان العقيد عميروش حريصا على أن يكون المجاهدون محلقي اللحى وفي نظافة من الثياب والأجسام، بل ويفتخر بهم وبأزيائهم، كما كان بعض المجاهدين يدخر أجره لمساعدة عائلته عند حصوله على رخصة لزيارتها.

-دفع المنح العائلية لعائلات الشهداء والتي كانت في أول الأمر تقدر بـــ 3000 فرنك لكـل عائلة، لكن فيما بعد أصبحت تمنح لعائلات المجاهدين التي فضل بعضها إرجاعها للمساهمة في دعم الثورة.

- تقديم إعانات ونجدات مالية إلى العائلات التي كانت ضحية للقمع الاستعماري، ولقد الحتلفت قيمتها من ظرف إلى آخر.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفسه.

<sup>(</sup>c) أحمد قادري: الشهادة في اللقاء، 29 / 04 / 2000م.

وكان يضبط ويسهر على هذه المصاريف لجان على مستوى كل تنظيمات الولاية الثالثــة وأقسامها وتخضع لرقابة شديدة وإلى تقنين محكم، وذلك وفق أوامـــر القـادة وعلــى رأســها عميروش (١).

#### هـ - في جانب التعليم:

اهتمت أيضا قيادة الولاية الثالثة وعلى رأسها عميروش بميدان هام وحساس، له علاقة بمستقبل الجزائر ويتمثل في التعليم، حيث رصد له العقيد ميزانية ضخمة وحند له رحال الأوقاف، الذين قاموا بمجهود حبار في الميدان. كما كان يجل ويبحل رجاله ويتواضع أمامهم ويوصي بحسم خيرا، ولم يكتف بذلك إذ فرض على مسؤولي التنظيم إسناد مسؤولية الحلايا والقرى والمداشر إلى المعلمين الذين لم ينخرطوا بعد في حيش التحرير الوطني. وقد صرح في إحدى المرات بخصوص المعلمين قائلا: "إن مهمة هؤلاء المعلمين لحد خطيرة وإلها لأعظم من مهمة المقاتل في الأدغال وإن ثقافتهم لهي الرتبة الحقيقية التي تفوق أهمية رتبتي العسكرية كعقيد..."(2).

و لم يكتف بتوفير كل الوسائل لهذا الميدان من مسكن، وإطعام، وملبس، ونفقات مختلفة، بل حرص على رفع مستواه وترقيته عن طريق إرسال بعثات من الطلبة إلى الخارج من أحل إكمال دراستهم وتحسين مستواهم(3).

وكانت أول محطة لهم هي تونس ثم بعض البلدان العربية الأخرى، وكان في ذلك متــــأثرا بالحركة الإصلاحية التي كان التعليــــم بالحركة الإصلاحية التي كان التعليـــم قوامها الأساسى. وكان العقيد يعمل في إطارها بفرنسا وتأثر بها كثيرا(4).

ولقد شرع في هذه العملية عن طريق إرسال تعليمة إلى كل مناطق الولاية الثالثة، تنصص على جمع الطلبة في مراكز معينة، والشروع في إرسالهم إلى تونس في البداية عن طريق السلاسل الجبلية مصحوبين بعشرة مجاهدين بالزي المدني، لكي يعودوا مسن تونسس محملين بالأسلحة والذخيرة. وبفضل هذا الاقتراح كانت الولاية الثالثة السباقة في هذا الميدان. ولقد استفاد من هذه العملية المئات من الطلبة الذين توجهوا إلى تونس حيث وقع توزيعهم، حسب المؤهلات و حسب المتياجات الثورة، على معاهد وجامعات البلدان العربية بتونس، ومصر، وسرويا، والعراق،

<sup>(1)</sup> صالح ميكاشير: المرجع السابق

<sup>(2)</sup> عبد العزيز وعلى : شهادة حية حول حياة الشهيد عميروش، المرجع السباق، ص 62.

<sup>(3)</sup> نفسه، ص 62.

<sup>(4)</sup> محمد الصالح الصدق: المرجع السابق، ص 44/43.

والمملكة العربية السعودية، فمنهم من تخرج من الكليات العسكرية والتحق بجيش التحرير الوطين المرابط على الحدود الشرقية، ومنهم من تخرج من كليات الآداب والفلسفة والعلموم الإنسمانية والتحق أيضا بمحتلف هياكل النورة (١).

وهذا الإجراء يدل على ما كان لعميروش من بعد نظر ثاقب نحو المستقبل بحيث كان يعلم أن الجزائر غنية بثرواتها المختلفة ولكنها ستكون لا محالة بعد الثورة والاستقلال محتاجة إلى رجال العلم والثقافة ليتولوا شؤونها، لا سيما أن الكثير منهم سوف يسقط شهيدا في الثورة، لذا فإنه كان يرسل البعثة بعد الأخرى بقصد إعداد الخلف النافع ، وقد كان محقا في نظرته إذ كان الكثير منهم رحال الجزائر وإطاراتها بعد الاستقلال، فمنهم من تقلد رتبا عالية في صفوف الجيش الوطسي الشعبي ومناصب سامية في هياكل وأجهزة الدولة الجزائرية المستقلة (2).

وبذلك يسقط الإدعاء القائل بأن الرحل كان يكره المثقفين وارتكب فيهم محسزرة صيف عام 1958م في إطار عملية الزرق التي سوف يأتي الحديث عنها لاحقا، وفي المقابل ينبست العكس حيث تظهر الحقائق ومختلف الشهادات أنه من أحرص الناس على دفع الشباب إلى العلم، واكتساب المعارف. وقد صرف من أحل ذلك الكثير من الوقت والجهد والمال، لأنه كان يسدرك أن الجزائر المستقلة سوف تكون في حاجة ماسة إلى طاقات وكفاءات علمية، كي تتسلم زمام الأمور ومقاليد التسيير.

## و – في جانب الأوقاف :

اهتم عميروش أيضا بقطاع آخر ألا وهو قطاع الأوقاف الذي برز إلى الوجود عقب مؤتمر الصومام، وكانت مهامه متعددة حيث تكفل بالتوجيه والتوعية والتعليم والإفتاء والقضاء والتوئيق والإشراف على ممتلكات الأوقاف، من دور وأراض مما حبس منذ عهود قديمة على المساحد والزوايا الدينية والكتاتيب القرآنية وبعض الأضرحة والقباب المنتشرة في المنطقة، وبذلك فقد تكفلت مصلحة الأوقاف بتسيير جزء واسع من إدارة الثورة في الولاية النالئة، مما دفع بالعقيد عميروش إلى إعطائها أهمية كبيرة وإيلائها عناية خاصة، حيث بلغ اهتمامه كما أن تدخل بنفسه أحيانا في البحث عن الإطارات ذات الكفاءة في صفوف المجاهدين وتعيينهم كما في مختلف المناصب

<sup>(1)</sup> عبد الحفيظ أمقران : مذكرات من مسيرة النضال والجهاد، المرجع السابق، ص 75.

<sup>(2)</sup> أحمد قادري: الشهادة في اللقاء، 29 / 04 / 2000م.

والمستويات كمسؤولين<sup>(1)</sup>، حيث كان من بينهم عبد الحفيظ أمقران الذي باشر هذا العمل على مستوى قيادة الولاية بين عامي 1957م-1958م، حيث أعطيت له التوجيهات والأوامر بمضاعفة نشاطه وتوسيعه في جميع مناطق الولاية<sup>(2)</sup>، وكذلك السيد أحمد قادري الذي كلف أيضا بمهمسة على مستوى هذه المصلحة في الوقت نفسه<sup>(3)</sup>.

وكان هؤلاء المسؤولون موضع الثقة والاحترام والتبحيل من قبل كافة المجاهدين، وضباط حيش التحرير إلى درجة إعفائهم من المناوبة في الحراسة ليلا. وقد كانت واجبة على الجميع، وفي ذلك برهان على سمو درجتهم ومكانتهم، باعتبارهم رجال علم ودين، وخاصة لكونهم يتمتعون بثقافة عربية دينية، وقدرة على التسيير والتوجيه والتوعية. وفي هذا الإطار تم تعيين السيد أحمد قادري على رأس هذه المصلحة على مستوى الولاية في مطلع 1958م، بعد أن كان قائدا للناحيسة الثانية، من المنطقة الثانية. وكانت له لجنة تساعده في تسيير المصلحة، وهي تتكون مسن الشيخ عيسى لحلاح، والشيخ البشير، والشيخ الأحسن، والشيخ أرزقي تيقمرنسين، وتم أيضا تعيين مسؤولين لها على مستوى المناطق والنواحي والأقسام (٩).

وقد اضطلع هؤلاء الرحال- كما سبق ذكره- في إطار هذه المصلحة بعدة مهمام وأدوار منها التوجيه والتوعية نظرا لمتطلبات المرحلة، لا سيما وأن مصالح العدو قد شنت حربها النفسية وتكالبت في نشر دعايتها وبث سمومها داخل الأوساط الشيبية، في محاولة لإفشال الجميع وتضليلهم. ومهمة التوعية والتوجيه مكملة لمهمة المحافظ السياسي، هذا إلى جانب الاضطلاع عهمة التعليم الذي ازدهر في أحضان هذه المصلحة كما سبق ذكره، والتي تولت أيضا مهمة الإفتاء الشرعي والقضاء بين سكان الولاية، حيث زادت بذلك من عزلة العدو ومقاطعته من طرف أبناء الجزائر، الذين اتخذوا من أجهزة الثورة مؤسسات رسمية يحتكمون إليها، ويستفتونها في عبادقم وحتى في مكاتباهم وعقودهم وتوثيقاهم المهمة، التي كانت أيضا من اختصاص مصلحة الأوقاف في عهد عميروش، بالإضافة إلى مهمة الإشراف على أوقاف وممتلكات الحبوس،

<sup>(1)</sup> عبد العزيز وعلي : (مصلحة الأوقاف تباشر مهامها في الميدان)، مجلة أول نوفمبر، العددان95/9، الجزائـــر 1988، ص91 .

<sup>(2)</sup> عبد الحفيظ أمقران : مذكرات من مسيرة النضال و الجهاد : المرجع السابق، ص 73 .

<sup>(3)</sup> أحمد قادرى: الشهادة في اللقاء، 29 / 04 / 2000م.

<sup>(°)</sup> عبد العزيز وعلى : (مصلحة الأوقاف تباشر مهامها في الميدان) المرجع السابق : ص 91-92 .

التي كانت كبيرة الانتشار في الولاية الثالثة والمتمثلة في مئات الهكتارات من الأراضــــــي الزراعيــــة والمئات من الحقول المشجرة بأشجار الفواكه المختلفة(1).

ومن حلال هذا العرض لمختلف التغييرات والأعمال التي أحدثها عميروش في الولاية الثالثة أيام قيادته لها، يتبين العمل الجبار الذي قام به في إطار النهوض بها وتطوير قدراقسا وإمكانياقسا القتالية، حيث أصبحت بذلك من بين أقوى الولايات الحربية في الثورة. كما يظهر بعسد النظر والاستراتيجية المستقبلية التي كان يتمتع بها هذا الرجل، إذ كان متأكدا مسن انتصار الثورة وضرورة استقلال الجزائر، فراح يعمل من أجل الاستعداد لذلك وإعداد الجيل الذي سوف يحمل المشعل. وإلى جانب هذه الجهود قام العقيد بمهام أحرى وأدوار حساسة، سواء داخل الولاية الثالثة أو خارجها في إطار علاقته مع قادة الولايات الأخرى أو قيادة الثورة في الخارج، سوف يتسم التطرق لها من خلال المباحث الموالية.

<sup>(1)</sup> عبد العزيز وعلى: نفس المرجع، ص 92-93.

# ثالثا- التسليح في عهده:

إن أهمية الموضوع وحساسيته تلح في طرحه كعنصر مستقل للوقوف عند أهم التغييرات التي قام بها القائد عميروش في هذا الميدان، ولكي يتضح الأمر أكثر يجب التعرض له قبل قيادته للولاية الثالثة وأثناءها وبعدها ، ولاسيما أن التسليح يعتبر المحرك الرئيسي للعمل العسكري، اللذي عرفنا أنه أصبح أكثر قوة وتأثيرا في العدو أيام قيادة العقيد للولاية الثالثة.

وبالعودة إلى المرحلة التي سبقت مؤتمر الصومام نحد أن أفواج جيش التحرير كانت بسيطة العدد والعدة، حيث اقتصرت أسلحتهم على بنادق الصيد التي تم أخذها من السكان وبعسض البنادق الحربية القديمة من نوع موسكوتون "MOUSQUETON" أو "لوبيل LEBEL" أو مسدس رشاش "أستاني "STATI" (3) ... الخ، وأغلبها أسلحة موروثة من مخزون المنظمة الخاصية، وكانت رغم قلتها وبساطتها صالحة الاستعمال، واستطاع حيش التحرير أن يحقق بها عدة نتسائح إيجابية، إلى أن حاءت عملية العصفور الأزرق والتي بعد نجاحها مثلت مصدرا أساسيا للتسليح بالولاية أو بالأحرى بالمنطقة، هذا بالإضافة إلى بعض الغنائم التي تم الحصول عليها سواء من قوات العدو إثر الكمائن والمعارك أو الاشتباكات التي كانت تتم ضدها (4)، أو من قوات بلونيس السيق كانت متطورة النسليح كما سبق ذكره (5).

أما بعد مؤتمر الصومام فقد استمر الوضع على حاله حتى عام 1957م، تاريخ وصول العقيمة عميروش إلى قيادة الولاية فاستطاع من خلال استراتيجيته في هذا الميدان الوصول إلى نتائج حميد إيجابية، حيث أصبحت الولاية الثالثة أكثر تسليحا وأقوى تنظيما وأكثر فعالية ضد العدو، حيست

<sup>(1)</sup> سلاح فرنسي، يعود تاريخ صنعه إلى عام 1916م، وهو صورة مطورة من طراز قديم يعود تاريخه إلى 1892م، سعة مخزنه خمسة خراطيش، يبلغ مداه الأقصى حوالي 2000 م، استعمل في الحرب العالمية الاولى والثانية . للمزيد عنه انظر كتاب "دليل بورداس الأسلحة ".

<sup>(2)</sup> سلاح فرنسي، يعود تاريخ تصنيعه إلى عام 1886م، وهو عبارة عن بندقية تكرارية عيار 8 ملم، سمسعة مخزنها 8 خراطيش، ويصل أقصى مدى لها 2000م. للمزيد عنه انظر كتاب "دليل بورداس الأسلحة ".

<sup>(3)</sup> سلاح فرنسي، أستعمل في الحرب العالمية الأولى والثانية وهو عبارة عن بندقية تكرارية . للمزيد عنه انظر كتــلب "دليل بورداس الأسلحة ".

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز وعلى : شهادة حية حول حياة الشهيد العقيد عميروش، المرجع السابق، ص 68.

تطورت وحدات حيش التحرير ها من فصائل صغيرة العدد بسيطة التسليح والفعالية إلى كتسائب كثيرة العدد قوية التسليح والفعالية، وقد كان المصدر الأساسي للأسلحة في هذه المرحلة يتمشل في التسليح الوارد من ما وراء الحدود، ولاسيما الشرقية منها، من خلال قوافل أو كتائب التسليح. والمصدر الثاني تمثل في التسليح المغتنم من العدو أثناء الكمائن الناجحة، أو السطو الحريء والمفاحئ على أسلحة للعدو(1).

لقد أولى العقيد عميروش أهمية خاصة لقضية التسليح في بداية مرحلة قيادته، حيث قامت الولاية الثالثة بإرسال أكثر من 10 كتائب إلى الحدود الشرقية لجلب الأسلحة (2)، وكانت هذه الولاية الثالثة بإرسال أكثر من 10 كتائب إلى الحدود الشرقية بالأسلحة والدخيرة، والملاحظ ألحال العالب مشيا على الأقدام، وبعد استراحتها هناك تعود محملة بالأسلحة والذخيرة، والملاحظ ألحال استطاعت في أول الأمر خاصة عام 1957م من تحقيق نتائج هامة، حيث كانت في أغلب الأحيان تعود سالمة غانمة إلى الولاية، واستطاعت تسليح كتائب وفيالق الولاية ببنادق حربية ذات الأنواع المختلفة، فحلت محل بنادق الصيد وكانت الدفعات الأولى من السلاح الإنجليزي، وتضم بنادق نصف آلية 303 "العشاري" وبنادق رشاشة من نوع بران "BREN MK1" على من قيادة الولاية إلا الأسلحة سرعان ما أصبحت عديمة النفع بسبب نفاذ ذخيرته بسرعة، فما كان من قيادة الولاية إلا أن نزعتها من الجنود ليتم تخزينها في المخابئ (5).

<sup>(1)</sup> صالح ميكاشير: التسليح في الولاية الثالثة، المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> عبد العزيز وعلى : شهادة حية حول حياة الشهيد العقيد عميروش، المرجع السابق، ص 68.

<sup>(3)</sup> سلاح إنجليزي الصنع، وهو عبارة عن بندقية تكرارية، سعة مخزلها 10 خراطيش، انظر المزيد عنــــه في المتحـــف المركزي للجيش، بالجزائر العاصمة .

<sup>(4)</sup> سلاح إنجليزي الصنع، مستنسخ من سلاح B/VZ 26 التشيكوسلوفاكي يبلغ وزنه 10,15 كلــــغ، ظــهر الى الوحود عام 1937م، نفسه.

<sup>(5)</sup> صالح ميكاشير: التسليح في الولاية الثالثة، المرجع السابق.

" MG"(1)، وهي الرشاشات التي أفزعت العدو وطيرانه فرفعت معنويات عناصر حيش التحريسر، غير أنها سحبت أيضا من الاستعمال بسبب نفاذ ذحيرتها<sup>(2)</sup>.

ومهما يكن فإن سلاح فصائل وكتائب النقل قد ساهم بأنواعه مجتمعه في تكوين الكتـــلئب والفيالق الأولى للولاية الثالثة، التي استطاعت أن تقف في وجه قوات العدو الند للند، وفي بعــــض الأحيان تكون أكثر حرأة وإقداما على المبادرة بالهجوم وتحقيق استسلام حنوده أو فرارهم مخلفـــين . في الكثير من المرات أسلحتهم ومعداتهم، والتي سوف يتم الحديث عنها في حينها.

لكن مع مرور الزمن وتفطن العدو إلى خطورة هذه القوافل وما تحمله من دمار لقواته، فقد عمل على اعتراضها وتصفيتها قبل أن تنال مبتغاها، ولا يعود منها في الكثير من الأحيان إلا القليل<sup>(3)</sup>. وفي هذا الإطار أقام الحواجز في طريقها منها خط موريس المكهرب والملغم على الحدود الشرقية بطول 450 كلم في أواخر 1957م للحيلولة دون تسرب قوافل السلاح<sup>(4)</sup>، ولقد نجحت هذه الحواجز في عرقلة قوافل التسليح والقضاء عليها فعلا مما أدى إلى توقفها أدى.

ويذكر العقيد عمار بوقلاز<sup>(6)</sup> سببا آخر لفشل هذه القوافل وانكشاف أمرها، يلخصه في الدور السلبي الذي لعبته ممثليات الولايات التي أنشأتها لجنة التنسيق والتنفيذ لاستقبال القوافل والإنفاق عليها في تونس، بالموازاة مع تقليص دور القاعدة الشرقية وتحميشها بعد أن كانت مسخرة أساسا لهذه المهمة بالذات، وأدى هذا التداخل في المهام والصلاحيات إلى تمكن المخابرات الفرنسية في تونس من معرفة تاريخ دخول القوافل وخط سيرها مسبقا وبسهولة، مما سهل عليها اصطيادها بمجرد وصولها خط موريس<sup>(7)</sup>، مع العلم أن القاعدة الشرقية كانت، قبل هذا التاريخ وحتى قبل تأسيسها رسميا، تقدم خدمات جليلة لقوافل التسليح، ومنها التي قادها عميروش عام

<sup>(1)</sup> سلاح ألماني الصنع، ظهر عام 1942م، والمعروف بـــ م/ج 3 "MG3" يبلغ مداه 3500م، لذلك يستعمل كســــــلاح مضاد للطيران، عياره 7,92 ملم × 57 باستطاعته أن يرمي 1500 طلقة في الدقيقة، و يبلغ وزنه 11,5 كلغ. انظر المزيد عنه في المتحف المركزي للحيش، بالجزائر العاصمة .

<sup>(2)</sup> صالح ميكاشير: التسليح في الولاية الثالثة، المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> عبد العزيز وعلي : شهادة حية حول حياة الشهيد العقيد عميروش، المرجع السابق، ص 62. (4) MESSAOUD MAADAD : OP-CIT. P77-79.

<sup>(5)</sup> صالح ميكاشير : التسليح في الولاية الثالثة، المرجع السابق.

<sup>(</sup>أ) أحد أبرز قادة الثورة، تولى مهام في القاعدة الشرقية بتونس وكان له دور بارز في الثورة التحريرية الكبرى.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> على العياشي: (لقاء مع الجحاهد العقيد عمار بوقلاز) مجلة أول نوفمبر، العددان 113/112، الجزائر، 1990، ص 19.

1957م، حيث استفاد كما من خدمات 150 حنديا على رأسهم "سليمان لاسو" لمساعدته في حمسل السلاح إلى الولاية الثالثة، وفي مناسبة أخرى بتاريخ 08 مارس 1958م، تقدم العقيد برسالة شكر وثناء للقاعدة الشرقية على المساعدات التي كان يتلقاها مجاهدو الولاية الثالثة أثناء مرورهم بحسا في إطار قوافل التسليح<sup>(1)</sup>.

ويؤكد الرائد الطيب صديقي<sup>(2)</sup> مساهمة حيش الحدود في دعم قوافل التسليح التي شرعت الولاية الثالثة في إرسالها إلى تونس، كما تلقت أيضا قافلة أو اثنتان من جنود حيش الحدود حملت السلاح لها، ويؤكد أيضا الحسائر البشرية المعتبرة التي تكبدتها الولاية نتيجة إرسالها لهذه القوافل، إذ أن معظم هذه القوافل لا تعود سالمة، فبعضها كانت تفقد كل جنودها والبعض الآخر يع—ود منهما الربع أو الثلث، ومع ذلك فقد واصلت الولاية إرسال القوافل لجلب السلاح، لأن هذه الطريقة كانت أهم وسيلة تسليح آنذاك<sup>(3)</sup>. وكان من الأحدر أن تقوم وحدات حيش الحدود بنقل السلاح إلى أرض الوطن بدلا من إرسال قوافل من الداخل إلى الحدود، وما يكتنف تلك المهمة من مخاطر خاصة أثناء ذهابها حيث تكون شبه عزلاء، وقد وقعت خسائر كبيرة في صفوف قوافيل الولايتين الثالثة والرابعة باعتبار أنهما تقعان وسط البلاد، ويتعين على قوافلهما قطع مسافة كبسبرة مما يزيد في نسبه المخاطر (4).

وأمام هذه المستجدات والصعوبات المتزايدة في جلب السلاح من الحارج، ألح عمسيروش وشجع وحدات جيش التحرير بالولاية الثالثة للقيام بعملية الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة مسن مراكز العدو وثكناته، التي تعتبر مخازن أسلحة الثورة، وهكذا وقع الاستيلاء على بعض المراكسز نذكر منها : عملية مركز الحوران(٥)، التي تمت بعد دراسة وتخطيط ومعرفة كاملة للموقع، وبفضل

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفسه، ص 20،

<sup>(2)</sup> من مواليد 18 أكتوبر 1919م في بلدية إيعكوران، دائرة عزازقة ولاية تيزي وزو، نشأ في عائلة متدينة و درس في الزوايا و المدارس القرآنية، حفظ القرآن و التحق عام 1940م بالجيش الفرنسي في إطار الخدمة العسكرية الإحبارية، وأثناءها اتصل بحزب الشعب الجزائري، و بعد تسريحه في حوان 1945م واصل نشاطه مما عرضه للسحن في شهر سبتمبر من السنة نفسها، ثم استفاد من العفو العام، سنة 1946م فاتجه إلى فرنسا حيث واصل نشاطه السياسي حسيق اندلاع الثورة التي التحق بها و أبلى فيها البلاء الحسن حتى الاستقلال، وافته المنية عام 1999م. انظر المزيد عنه في مجلة "أول نوفمبر" العددان 108/100، الجزائر، 1989.

<sup>(3)</sup> على العياشي: لقاء مع الجحاهد الرائد الطيب صديقي، مجلة أول نوفمبر، العددان 109/108، الجزائر، 1989، ص28. (4) نفسه، ص 28.

<sup>(5)</sup> منطقة في ضواحي حمام الضاعة تقع بالناحية الأولى المنطقة الثانية الولاية الثالثة، تابعة إداريا اليوم إلى ولاية المسيلة.

مساعدة أحد المحندين في الجيش الفرنسي المدعو "سي محمد" (1)، ومساهمة النقيب "سي مصطفى نوري" قائد المنطقة الثالثة في الولاية الثالثة بقواته، مما زاد في نجاح العملية، والاستيلاء على المركز المذكور، والاستحواذ على كل ما فيه من أسلحة خفيفة وثقيلة، وذحيرة (2) وتم أسر كل حنسوده وضباطه (3).

وقد اقتفى "العدو" أثر "المجاهدين" في عمليات تمشيطية، لكنه لم يتمكن من اسسترداد كل . الأسلحة رغم تمكنه من الاشتباك بهم، لأن الأهم كان قد تم تأمينه والانسحاب به (4). ولقد قامت الثورة بإعدام الضابط الفرنسي الأسير عقب إقدام فرنسا على إعدام ضابط حيش التحرير الحسين صالحي الذي وقع في أسرها بخديعة من طرف النقيب "ليجي "(3)، في المنطقة الرابعة من الولايسة الثالثة غير بعيد من مدينة برج منايل (6).

وكان عميروش كثير الإلحاح على انتزاع السلاح من العدو. وقد عقد عدة احتماعات منها احتماع أكفادو في صيف 1958م وفيه قال للمجتمعين: "اعلموا أن الثورة ما زالت في البداية، وأن المشوار مازال طويلا وشاقا وخطيرا واحتياحنا إلى السلاح أشد من الاحتياج إلى الماكل والملبس، فعلى قادة الكتائب والفصائل أن يضعوا نصب أعينهم قضية الحصول على السلاح، وليكن أدنى عدد تغتنمه كتيبة في الميدان شهريا هو 20 سلاحا"(7).

ثم تطرق إلى دوريات السلاح فقال: "إن الاعتماد على هذه الدوريات في قضية التسليح يكلفنا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وخاصة في هذه السنة بعد شراسة العسدو في منطقـــة

<sup>(1)</sup> الذي أصبح من بعد قائد فيلق الولاية الثالثة. انظر المزيد عنه في عبد العزيز وعلى: شهادات حية حـــول حياة الشهيد العقيد عميروش، المرجع السابق، ص 62.

<sup>(2)</sup> وقد أفرغ مركز الحوران من بنادقه و مسدساته و رشاشاته و أسلحته الثقيلة التي منها سبع رشاشات من عيار 7/12 بذخائرها بحيث استخدمت 30 دابة لحمل السلاح عبر أزلاقن إلى أكفادو .

<sup>(3)</sup> تم اسر كل الجنود الفرنسيين الناحين من الموت وعددهم 23 أسيرا من بينهم الضابط الأول المدعو "ديبوسك".

<sup>(1)</sup> صالح ميكاشير : التسليح في الولاية الثالثة، أشغال الندوة الوطنية حول المعارك الكبرى للولاية الثالثة التاريخيسية، تيزي وزو 26/25 نوفمبر 1990 ص 17.

<sup>(5)</sup> هو أحد ضباط الجيش الفرنسي العاملين بالمكتب الخامس، تحت قيادة العقيد قودار، كان من مهامهم التغلغــل في الثورة ضربها من الداخل، وهو المشرف على مؤامرة الزرق التي سوف يتم ذكرها فيما بعد انظر لمزيد عنه في كتاب: —HENRI LE MIRE: HISTOIRE MILITAIRE DE LA GUERRE D'ALGÉRIE, ÉDITIONS ALBIN MICHEL, PARIS FRANCE, 1982.

<sup>(4)</sup> عبد الحفيظ أمقران: مذكرات عن سيرة النضال و الجهاد، المرجع السابق، ص 80.

<sup>(1)</sup> عبد العزيز وعلى: شهادة حية حول حياة الشهيد العقيد عميروش، المرجع السابق، ص 62.

الحدود، وخطورة الخطين المكهربين، وحقول الألغام والعمليات الضحمة التي يلاحق بها العسدو الكتائب الداخلة من تونس، وغير ذلك من العراقيل الخطيرة، وأنا أفضل تعويض الدوريسات بكتائب الهجوم على مراكز العدو المتقدمة من أحل افتكاك الأسلحة، وأنني على يقين من أن تنفيذ ذلك سيكون أسهل من اقتحام خطى موريس وشال<sup>(1)</sup>.

وقد وحدت أوامر العقيد استجابة في الميدان حيث استطاعت وحدات حيـــش التحريــر بالولاية الثالثة تحقيق نتائج مشجعة على حساب قوات ومراكز العدو<sup>(2)</sup>. أضف إلى ذلك نشــلطات جهاز المخابرات في الميدان، والذي يتحصل بين الفينة والأخرى على بعض الأسلحة من الحركة<sup>(3)</sup>، وبعض الأعوان المندسين داخل أجهزة البوليس الفرنسي<sup>(4)</sup>.

وهكذا تعددت الكمائن وكان القتال يؤدي أحيانا إلى تخريب كامل لقافلة العدو، وحجر أسلحتها الثقيلة المثبتة على الدبابات والآلات الحربية...الخ. وقد مكن السلاح المغتنم والضربات السريعة الموجهة للعدو، من استمرار قوات الولاية الثالثة في القتال إلى ما بعد عملية حيمال، وذلك لأن السلاح المستعمل كان من صنع فرنسي، أو من دول الحلف الأطلسي وذحيرته كانت متوفرة عما يتم حجزه أثناء العمليات العسكرية التي لم تنقطع و لم تتوقف (5).

ومما تقدم يمكن القول إن العقيد عميروش كان إلى جانب مهامه وإنشغالاته المتعددة، يـولي أهمية خاصة وبالغة بجانب التسليح، الذي يعتبر ركيزة أي عمل عسكري أو بالأحرى أي عمــل ثوري، لأن العدو لا يفهم سوى لغة السلاح والنار، التي أصبحت في عهده هي الغالبة، مما سمــح للثورة بأن تصبح أكثر سيطرة على الميدان، ودفع العدو إلى التفكير في أسلوب آخر لضرهــا، أو بالأحرى إلى تطوير أسلوب أخر كان يستعمله إلى جانب الأسلوب العسكري منذ بداية الشـورة، ألا وهو أسلوب الحرب النفسية الذي سيوضح في المبحث الموالي.

<sup>(1)</sup> عبد العزيز وعلى : شهادة حية حول حياة الشهيد العقيد عميروش، المرجع السابق، ص 62.

<sup>(2)</sup> صالح ميكاشير: التسليح في الولاية الثالثة، المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> عبد العزيز وعلى: شهادة حية...، ص 62.

<sup>(4)</sup> هم طائفة من الجزائريين المتعاونين مع فرنسا، حيث حملوا السلاح إلى حانبها ضد الثورة بدأ في تشكيل فرقهم في عهد الوالي العام حاك سوستال.

السابق. عند التسايح في الولاية الثالثة، المرجع السابق.

# رابعا- عميروش والحرب النفسية:

إن الحرب النفسية هي جبهة أخرى كانت تخوضها الثورة التحريرية ضد العدو، وكسانت حربا خطيرة حدا، تلقت فيها ضربات من طرف العدو. وقد كانت تلك الحسرب تقوم على المغالطة والتضليل، والتي ولدت مع ولادة الثورة في الفاتح من نوفمبر 1954 ثم تطورت وتنوعت، فأصبحت فنا، وعملا، نبغ فيهما الفرنسيون حيث أشاعوا أن الثورة ليست إلا حركة تمردية محدودة، وبألها تقاد من موسكو بواسطة القاهرة، غير ألهم عجزوا هذه الأنماط التضليلية فاتحسهوا بمصالحهم النفسية الأخرى إلى الشعب يشككونه في ثورته وقادتها. زرع اليأس فيه من النصر. إثارة البلبلة والفوضى في صفوفه، القيام بتصرفات طائشة حمقاء علهم يعرقلون حركة الثورة، وكلنوا لا يتورعون أبدا عن تحويل الخيانة إلى فضيلة ، والأكاذيب إلى مبادئ سياسية (1). محاولة تغطية الجرائم والأعمال الإرهابية التي كانت القوات الفرنسية ترتكبها في حق المدنيين والعزل، وذلك عن طريق نسبتها إلى الثورة والثوار مثل حادثة ملوزة (2). محاولة كسر التلاحم الذي كان يربسط الشسعب الجزائري بحيشه وذلك بتغليطه وتشويه الثورة (3).

ولقد لجأت فرنسا إلى هذا النوع من الحرب خاصة بعد أن ظهر عجزها عسن مواجهة الثورة مبدئيا بسبب أسلوب القتال المنتهج من هذه الأخيرة والذي يعتمد على طريقة الكر والفسر "حرب الكمائن"، وعدم ترك الفرصة للقوات الفرنسية لاختيار مكان المواجهة أو زماها.

وكانت وسيلتاها في تلك الحرب هما الإعلام والتوجيه حيث كانت تسلط الأضواء على ما يشوه ماضي بعض الثوار للتقليل من قيمة الثورة<sup>(4)</sup>. وتعمل جاهدة من جهة أخرى على أن توهم الفرنسيين أن حرهم في الجزائر تستند إلى أساس شرعي عادل هو الدفاع عن القيم الحضارية، وأن الجيش الفرنسي بإمكانه أن ينتصر.

وتذهب صحف المعمرين في ادعائها إلى أن الحكم الفاسد في باريس هو الذي يعرقل كــل خطة عسكرية حكيمة، ويحول دون تنفيذها ويبخل على قادة الجزائر بكل ما يطلبونه من عـــون وميزانية (٥٠).

<sup>(1)</sup> محمد الصالح الصديق : عملية العصفور الأزرق، منشورات دحلب، الطبعة الأولى، الحزائر، 1990، ص32. (1) MESSAOUD MAADAD : OP-CIT, P83-86.

<sup>(3)</sup> محمد الصالح الصديق: عملية العصفور الأزرق...، ص32.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> محمد العربي الزبيري : الثورة الجزائرية في عامها الأول...، ص 98.

<sup>(</sup>٥) محمد الصالح الصديق: عملية العصفور الأزرق...، ص32-33.

إن التصريحات المزيفة والمغالطة من الكثرة بحيث لا تعد ولا تحصى، وحسبنا أن نقدم بعض النماذج الفاضحة عنها مثل:

1 - البيان الذي أصدرته عام 1957م أيام الإضراب العام باسم جبهة وجيـــش التحريــر الوطني، والذي تضمن دعوة الجزائريين إلى العمل ومقاطعة الإضراب لأنه من صنع فرنســـا الــــي تحاول من خلاله كشف الثورة وضربها ضربة قاسية، وأن الوقت ما زال لم يحن لمثل هذا العمــــل وسوف يتم إحبارهم لاحقا، وختمته بشعار "تحيا الجزائر حرة مســــتقلة" للزيــادة في التضليــل والتشكيك<sup>(1)</sup>.

2 - تلفق تصريحات كاذبة للزعماء المختطفين<sup>(2)</sup>، الذين اضطروا إلى إصدار بلاغ يفند
 هذه المفتريات ويحبط تلك المناورات<sup>(3)</sup>.

3 - صياغة المناشير باسم حبهة التحرير الوطني، والتي تدعو المحاهدين إلى إيقاف القتال في الأماكن التي صارت ظروف القتال فيها صعبة، وإشاعة الأحبار عن تصدع بين قادة الجبهة وجيش التحرير، أو مقتل بعضهم أو استسلامهم...(4).

4 - وقد تطورت الأمور إلى أخطر من ذلك، حيث كشفت الصحافة الحرة عام 1959م أن سوستال كان يشرف على عصابة للتضليل والتزييف، إذ يقوم بتزوير البلاغات والتعليقات عين حيش التحرير الوطني ويذيعها باسم إذاعة صوت العرب بالقاهرة. وقد اتخذت هذه العصابة مقسرا لبثها" كلبير" بمقاطعة "أرايلوار" الفرنسية، وتعتمد على أموال الحكومة الفرنسية وتحرسها فرق من الحيش الفرنسي، وهي عبارة عن بناية ضخمة يحيط بها بستان كبير جميل، وتعرف عند سكان المقاطعة باسم دار سوستال. وكان يحضر في هذه الدار برامج إذاعية وصحفية بإشراف أخصائيين فرنسيين ينتمون جميعا إلى قسم الجوسسة، وعصابات اليد الحمراء، ومسؤولهم المباشر هو الرائسد كولون وهو من ضباط الشؤون الأهلية (5).

وكان أهم أعمال هذا المركز الإذاعي تتمثل في النقاط التالية :

- تحضير وبث حصص إذاعية عادية تسجل بالعربية وتذبعها محطة الإرسال الباريسية رقم "2" في مساء

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص 34،

<sup>(2)</sup> أحمد بن بلة، حسين آيت أحمد، محمد بوضياف، محمد خيضر.

<sup>(3)</sup> عن حريدة المقاومة الجزائرية) العدد 9، بتاريخ 28 حانفي 1957م.

<sup>(4)</sup> محمد الصالح الصديق: عملية العصفور الأزرق...، ص32.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفســـه، ص 39

كل يوم ابتداء من الساعة العاشرة.

- تحضير وبث حصص إذاعية تحمل صوت الجزائر مهمتها الدعاية للحركة المصالية التي يوجهها البوليس السري الفرنسي.
- -بت حصص التزوير، وهي المهمة الأساسية لهذه الإذاعة. وأعمالها كثيرة ومكثفة، وتذاع باسم "إذاعة صوت العرب وفي نفس الوقت وبنفس. الذاعة التي يصاحبها قليل من التشويش الإذاعي.

و لم تقتصر هذه الحرب على الجزائريين فقط بل تعدت إلى أبناء فرنسا أنفسهم حين ظهرت حركة رفض التجنيد في الحرب الجزائرية سنة 1955م، والاحتجاج العام على أساليبها لمسا عرف الحيش الفرنسي من الهزائم النكراء، التي كان يمني بها أمام حيش التحرير، ولإدراكه أيضا لطبيعسة هذه الحرب التي لا يمكن أن ينتصر فيها.

ورغم إفشال الثورة للكثير من المؤامرات والدسائس إلا أن الاستعمار استطاع أن يُعقــــق نجاحا ملحوظا في هذا الميدان للأسباب التالية :

- -ضعف التكوين في هذا المجال لدى قادة الثورة الذين كان رد فعلهم على هذه المؤامرات والدسائس يعتمد على الحس الثوري، والروح الوطنية القوية في الكثير من المرات .
  - -ضخامة الإمكانيات والوسائل التي سخرها الاستعمار لتنفيذ مخططاته في هذا الجحال.
- -التكوين العالي لضباط وقادة القوات الاستعمارية في هذا الميدان، لأنهم تعاملوا مـــع الدعايــة والحرب النفسية التي طبقها هتلر عليهم قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية .
- وجود طائفة من الجزائريين الخونة الذين قدموا مســـاعدات كبــيرة للاســتعمار في هـــذا الجال...الخ<sup>(1)</sup>.

#### عملية العصفور الأزرق:

وبما أن الولاية الثالثة وقبلها المنطقة الثالثة، كانت ذات تأثير بليغ في سيرورة الثورة، وتطور أحداثها، فإن فرنسا جعلتها هدفا وميدانا منذ اندلاع الثورة لممارسة هذا النوع من الحرب عليها، من خلال عملية العصفور الأزرق التي باشرها جاك سوستال في منتصف عام 1955م، وواصلها من بعده روبار لاكوست، والتي عملت على تجنيد أشخاص من منطقة القبائل، في فرق مسلحة يصل عدد أفراد كل فرقة إلى خمسة وعشرين رجلا، كما هو النظام في فرق جيش التحرير آنذاك، مهمتهم اغتيال

<sup>(1)</sup> محمد العربي الزبيري: تاريخ الجزائر المعاصر: 1962/1942: المرجع السابق، ص 154.

قادة حيش التحرير في منطقة القبائل، ثم ينتقلون إلى مختلف مناطق الوطن الأحرى، وقد انطلقـــت من منطقة عزازقة(1).

وكان من المقرر أن تشرع تلك الفرق في نشاطها عن طريق الحستراق صفوف حيسش التحرير الوطني وتفجير الثورة من الداخل، غير أن الأشخاص الذين تم الاتصال بهم مسن أحسل تكوين هذه القوة، اتصلوا بدورهم بقيادة المنطقة الثالثة، وبالضبط بقائدها كريم بلقاسم، السني أمرهم بقبول العرض وشرع على الفور في تكوين الأفواج، ولكن من المناضلين المخلصين، بلسغ عددهم 350 فردا، درهم الجيش الفرنسي وزودهم بأحدث الأسلحة. واستمرت العملية أشسهرا عليدة، حاءت بعدها الأوامر، فالتحقوا جميعا بصفوف حيش التحرير الوطني<sup>(2)</sup>. وكان ذلك بعد اتخاذ قيادة الثورة قرار فضح المؤامرة وإدراج الفرق المسلحة في صفوف حيش التحرير الوطسين، فكانت المفاجأة مذهلة للقادة الفرنسيين الذين لم يقدروا على احتمالها و لم يستطيعوا استساغتها، عيث لم يخطر ببالهم أن الجزائريين قادرون على قلب المناورة التي دبرها دهاة عباقرة في فنون السياسة والحرب وجعل دائرتها تدور عليهم (3). وقد عرفت في الدوائر الرسمية والعسكرية الفرنسية السياسة والحرب وجعل دائرتها تدور عليهم (6). وقد عرفت في الدوائر الرسمية والعسكرية الفرنسية آنذاك باسم "القضية الهامة" (4).

ولم تكتف فرنسا هذه العملية بل قامت وبالموازاة معها، بزرع الأقسام الإدارية المحتصة أو المصالح الإدارية المحتصة، التي أسندت إليها مهمة الإشراف على شؤون الجزائريين خاصة في القرى والأرياف، والعمل على كسب ثقتهم وجعلهم يقبلون التعاون مع الجيش الفرنسي ضد الشورة. وكان يقود هذه المصالح ضابط برتبة ملازم أو نقيب يختار من بين المثقفين الضالعين في علم النفس يساعدهم في مهامهم مترجمون. وقد كان نجاحها معتبرا حيث عرقلت عمل الثورة في الكثير مسن المرات، فما كان من هذه الأخيرة إلا تأسيس المجالس الشعبية وفق قرارات مؤتمر الصومام مما سمح لها بالتصدي للمخطط الاستعماري<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> محمد الصالح الصديق: عملية العصفور الأزرق...) ص42.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> محمد العربي الزبيري: تاريخ الجزائر المعاصر: 1942-1962، ص 154.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفســـه، ص 153،

<sup>(4)</sup> محمد الصالح الصديق: عملية العصغور الأزرق...، ص 41.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>MESSAOUD MAADAD : OP-CIT, P84.

العمل متواصلا بحيث أخذ صورا وأوجها تختلف من يوم إلى آخر ومن طرف إلى آخر، بحكم الضربات التي كانت فرنسا تتعرض لها ميدانيا من طرف الثورة في ربوع هذه الولاية، ولاعتبارات أخرى مثل توسطها لأربع ولايات حربية أخرى وقيامها بمهمة الربط والتنسيق بينها، فإنها كسانت مستهدفة بشكل كبير ومركز هذه الحرب وما فيها من مؤامرات ومكائد ودسائس، خاصة في عهد العقيد عميروش الذي لقنها دروسا في القتال والشجاعة، وأحدث في صفوفها خسائر بليغة، مما جعلها تفكر في ضربه وضرب الولاية الثالثة بأسلوب آخر غير أسلوب القو والحسرب العسكرية، لأنها ظهرت غير مجدية، فعمدت إلى الدسائس والعمل المخابراتي الذي حققت فيه نتائج ملحوظة.

### مؤامرة الزرق:

وتتمثل هذه الحرب الجديدة فيما يعرف بمؤامرة الزرق، التي تعود تفاصيلها إلى نحاية 1957م ومطلع 1958م، حين حاول أحد قادة فرقة الاستعلامات والاستغلال (GRE) الفرنسية والمعروف بالنقيب ليحي (أ) تكوين تنظيم يعمل لصالح فرنسا عن طريق تسخير بعض المتعاونين وعلى رأسهم الياس صافي قندريش، ومحمد هاني المدعو عمار، وهما مجاهدان تم إلقاء القبض عليهما من طسرف القوات الفرنسية، التي أبقت هذا الأسر سريا ثم نجحت في إغرائهما بالعمل معها.

وقد شرعا في نشاطهما السري المضاد للثورة في نهاية 1957م باتجاه الولاية الثالثة. وفي هذا الإطار قام صافي بإعادة ربط الاتصال مع المنطقة الأولى من الولاية الثالثة في 15 أكتوبر 1957م، عن طريق أحد صناديق البريد التي كانت مخصصة لذلك في العاصمة، و لم يتم اكتشافها من طرف القوات الفرنسية، بينما قام هايي في 11 نوفمبر من السنة نفسها بالاتصال مباشرة بمركر قيدادة الولاية الثالثة، حيث عينته كمسؤول التنظيم الثوري في المنطقة المستقلة بالجزائر العاصمة (2)، وذلك وفق التكليف الذي تحصلت عليه في الموضوع من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ (3)، وألحقست بسه

<sup>(1)</sup> من مواليد 1922 بالمغرب الأقصى وهو أحد ضباط مصلحة الاستعلامات الفرنسية، تطوع أثناء الحسرب العالميسة الثانية، ثم شارك في حرب الهند الصينية، دخل الجزائر عام 1955م، حيث عين في مصلحة التوثيق والاستخبارات، ثم كلف بقيادة فرقة الاستعلامات والاستغلال GIRE)، والعمل على ضرب الثورة من الداخل، انظر المزيد عنه في كتاب: - ALLISTAIR HORNE : HISTOIRE DE LA GUERRE D'ALGERIE . EDITIONS ALBIN MICHEL, PARIS 1980, P 268-269.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>PIERRE LEROY: TERREUR DANS LES MAQUIS: HISTOIRE MAGAZINE, N° 269, IMP GEORGES LANG, FRANCE, DECEMBRE, 1972, P: 1785-1786.

<sup>(3)</sup> ALLISTAIR HORNE OP CIT, P 168-169.

السيد عبد الجبار مختار المدعو سي قدور كمسؤول سياسي ومنحت له كمية من الأسلحة، عمل فيما بعد مع بعض عملائه على إدخالها إلى العاصمة بعد أن تسلمها في برج منايل، كما حضر في 10 ديسمبر 1957م احتماع مجلس قيادة الولاية الثالثة بقيادة عميروش، حيث اتخذت قيادة الولايسة قرار التكفل بالمنطقة المستقلة للحزائر(1).

وبعد مرور عدة أيام طلبت قيادة الولاية الثالثة من هاني التحرك والقيام بعمليات فدائية، وبذلك أصبح النقيب ليحي في حرج، غير أنه وبالاتفاق مع قائده العقيد قودار خطـــط لبعــض العمليات الشكلية بالعاصمة كي يضلل بها قيادة الولاية الثالثة، ويجلب التأييد لفرقته العميلة<sup>(2)</sup>.

و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شرع في تنفيذ عملية إنزال بالولاية الثالثة في 21 حلفي 1958م عرفت بعملية 27 KG، وضمت مجموعة صغيرة مكونة من ليحي وعملائه متنكريس في زي الثوار، واستطاعت أن توقع في الأسر بعض قادة المنطقة الرابعة من الولاية الثالثة، ومنهم أحمد صابري المكلف بالاتصال والاستعلامات على مستوى المنطقة، الذي أحبر هو الآخر على التعلمل مع فرنسا بعد مؤامرة من ليحي وعملائه، ومن ثم بدأت شبكة التغلغل تخترق الولاية الثالثة وبدأ الشك والريب ينتشر في جميع أنحائها(3).

غير أن القطرة التي أفاضت الكأس هي ما اصطلح على تسميته بقضية الزرق، والتي هي في الحقيقة قضية غامضة اختلفت في شألها الآراء، إذ هناك من أنكر وجودها أو بالأحرى أنكر وجود هذا التغلغل، واعتبر العملية عبارة عن مؤامرة دبرها قودار (4) ونفذها النقيب ليجيبي في صيف 1958م، وكانت عبارة عن عملية بسيكولوجية محكمة وخطيرة، جند لها بعض العملاء، وتم فيها إيهام العقيد عميروش بأن عناصر من ضباطه وجنوده، وخاصة المثقفين والطلبة الذيب التحقوا بالولاية الثالثة بعد إضراب الطلبة عام 1956م والقادمين من العاصمة، هم على اتصال وثيق بالجيش الفرنسي والإدارة الفرنسية، وبدأت عملية التشكيك خاصة بين المثقفين وجماهير الشعب، ثم بين المخود ومسؤوليهم، وأخيرا بين المسؤولين فيما بينهم، الأمر الذي أدى بالعقيد إلى الإسراع دون

<sup>(1)</sup> PIERRE LEROY: OP CIT, P: 1785-1786.

<sup>(2)</sup> IBID : P : 1786.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>HENRI LE MIRE: HISTOIRE MILITAIRE DE LA GUERRE D'ALGERIE, EDITIONS ALBIN MICHEL, PARIS FRANCE, 1982, P190.

<sup>(4)</sup> العقيد إيف قودار هو رئيس قيادة أركان الجنرال ماسو في الجزائر و هو المسؤول عن المهمات الصعبة و القلمة و من المقرين له، للمزيد عنه انظر كتاب:

<sup>-</sup>ALLISTAIR HORNE : HISTOIRE DE LA GUERRE D'ALGERIE, P196/197.

تحر ولا تعمق ولاتدبير بإقامة محاكمات صورية استعجالية للحكم بالإعدام في حق كل من الهم، فكانت النتيجة إعدام حوالي 1800 شخص أغلبيتهم من المثقفين (1).

وتبريرا لموقفه أسر عميروش إلى باقي الولايات يخبرها بأنها مهددة بنفس العملية، وبالفعل المتدت العدوى سريعا إلى الولاية الرابعة، حيث ذهب ضحيتها حوالي 500 شخص<sup>(2)</sup>.

وهناك أيضا من الكتاب الفرنسيين من اعتبرها عملية مفتعلة تستهدف تصفية صفوف النورة من العناصر المثقفة، ومن هنا كان الهامهم للعقيد عميروش بإقامة مجزرة رهيبة في صفوف المثقفين أي أن العملية في نظرهم لا تتعدى كونها عملية منفذة ضد الثقافة ليس إلا، ومنهم من أدلى قائلا: "في الحقيقة هناك بعض العناصر الزرقاء، لكنها لا تتجاوز عدد الأصابع مما لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من أعدموا في أكفادو"، وغيرها من الأقوال والتأويلات(3).

إلا أن الوقائع التي حدثت والشهادات التي جمعت تؤكد صحة المؤامرة، التي أشرف عليها العقيد قودار، ونفذها وسهر على حسن سيرها النقيب "ليجي "، والتي انطلقست من الجزائسر العاصمة بعد أن أسس هذا الأخير شبكة من العملاء يتمتعون بتكوين عال كان أغلبهم يعمل مسع جبهة التحرير الوطني، وعلى رأسهم "صافي" قبل أن يتحولوا إلى عملاء يعملون لصالح أحهزة الاستخبارات الفرنسية، دون أن ينكشف أمرهم خاصة بعد اعتقال ياسف سعدي، واستشهاد على لبوانت، وأغلب قادة التنظيم الثوري بالعاصمة، مما سهل لهم المهمة (4).

وبما أن لجنة التنسيق والتنفيذ قامت من تونس بتكليف العقيد عميروش بمهمة جمع ما بقسي من التنظيم الثوري بالعاصمة، وإعادة بعث نشاطه من حديد، فإن الأمر سهل على النقيب "ليحي" من أجل التحرك أكثر والتغلغل إلى الولاية الثالثة، التي فتحت ذراعيها من أجل مساعدة هذا التنظيم الذي كان ظاهره توريا وباطنه عميلا لفرنسا وأجهزتها الخاصة<sup>(5)</sup>.

وما وقوع معظم قيادة المنطقة الغربية للولاية الثالثة بضواحي برج منايل في قبضة الاستعمار بمساعدة هذا التنظيم العميل، أو بالأحرى بمشاركته التامة، إلا دليل واضح على صحة وحود هـذه المؤامرة، وشدة خطورتها على الولاية الرابعة والثالثة خاصة، وعلى الثورة كلها عامة.

<sup>(1)</sup> على كافي : المرجع السابق، ص 123-124. انظر أدناه مناقشتنا للرقم المذكور.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه، ص 124.

<sup>(3)</sup> عبد العزيز وعلى : (مؤامرة الزرق)، بحلة أول نوفمبر، العددان 114-115، الجزائر، أفريل 1990، ص 25.

<sup>(4)</sup> ALLISTAIR HORNE : OP CIT, P 168/169.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>IBID : P269.

أما عن اكتشاف هذه المؤامرة فلقد اتفقت أغلب المصادر والمراجع (1)، على اعتبار قضيدة الفتاة "روزا" أو الزهرة (2)، هي السبب الرئيسي لذلك، حتى وإن تعددت المواقف حولها، فهناك من يعتبر هذا الاكتشاف عبارة عن عمل ثوري مضاد للجوسسة والتغلغل، من طرف قيادة الولايدة الثالثة، وعلى رأسها العقيد عميروش الذي لم يهضم الأمر، مما أدى به إلى التهور والتسرع أو بالأحرى الوقوع في الشرك، الذي وضعته له أجهزة الاستعلامات والاستخبارات الفرنسية بالجزائر. تحت قيادة العقيد "قودار". وخير دليل على ذلك المذابح والمجازر التي ارتكبت في حق ثوار أبريده، أو بالأحرى ثوار لم يكونوا على علاقة بفرنسا ولا بأجهزة استخباراتها. وهكذا انتشر الشك والريب في سائر أرجاء الولاية التي فقدت المئات من رجالها بعد إعدامهم، و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل انتقلت العدوى إلى ولايات أخرى خاصة الولاية الرابعة (3).

وقبل الوصول إلى هذه النتيجة يجب الوقوف عند تفاصيل قضية "روزا" التي كما سبق الذكر، كانت تنشط ضمن خلية لجبهة التحرير الوطني ببلكور، واقتصر دورها في خياطة الأعلام الوطنية، وبعد وقوع أغلب رفاقها في الأسر حاولت الفرار إلى الجبل عن طريق برج منايل، غسير ألها وقعت في الأسر وسلمت إلى النقيب "ليجي"، الذي حاول استغلالها من أجل إشعال نار الفتنة في قلب الولاية الثالثة، بعد أن اختلق لها سيناريو مكنها من خلاله من الإطللاع على بعض المعلومات والأسماء لمجموعة من الخونة، كانوا ما يزالون يعملون بين ثوار الولاية الثالثة، ثم أفسرج عنها شريطة أن تعمل معه وتمده بالمعلومات التي تساهم في كشف الثوار، فما كان مسن هذه الأخيرة إلا الاتجاه إلى الولاية الثالثة بغرض فضح هذا المخطط وأصحابه، وعند وصولها ألقي عليها القبض واعتبرت حاسوسة، لكون ليحي وأثناء نقلها من برج منايل إلى العاصمة عند اعتقالها في المرة الأولى، كان قد مر بها في سوق مزدحمة بالناس في مدينة برج منايل من أحل توريطها وإحكام المرة الأولى، كان قد مر بها في سوق مزدحمة بالناس في مدينة برج منايل من أحل توريطها وإحكام

<sup>(1) -</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م.

<sup>-</sup> أحمد فضال: الشهادة في اللقاء،26 / 03 / 2000م.

<sup>-</sup> أحمد قادري: الشهادة في اللقاء،29 / 04 / 2000م، ...الخ.

<sup>-</sup> HENRI LE MIRE : OP-CIT, P 192.

<sup>(2)</sup> اسمها الحقيقي، تاجي الزهرة من مواليد 1940 بالجزائر العاصمة تلقب بروزة كانت تنشط ضمن خلية تابعة لجبهـ التحرير الوطني في حي بلكور بالعاصمة، القي عليها القبض في نماية عام 1957م و أصبحت لعبة في يد النقيب ليجي. انظر المزيد عنها في مقال:

<sup>-</sup> PIERRE LEROY: TERREUR DANS LES MAQUIS, HISTOIRIA MAGASINE Nº 269, P 1787.

<sup>(3)</sup>HENRI LE MIRE : OP-CIT, P 192.

أما عن اكتشاف هذه المؤامرة فلقد اتفقت أغلب المصادر والمراجع (1)، على اعتبار قضيسة الفتاة "روزا" أو الزهرة (2)، هي السبب الرئيسي لذلك، حتى وإن تعددت المواقف حولها، فهناك من يعتبر هذا الاكتشاف عبارة عن عمل ثوري مضاد للجوسسة والتغلغل، من طرف قيادة الولايسة الثالثة، وعلى رأسها العقيد عميروش الذي لم يهضم الأمر، مما أدى به إلى التهور والتسرع أو بالأحرى الوقوع في الشرك، الذي وضعته له أجهزة الاستعلامات والاستخبارات الفرنسية بالجزائر. تحت قيادة العقيد "قودار". وخير دليل على ذلك المذابح والمجازر التي ارتكبت في حق ثوار أبريك، أو بالأحرى ثوار لم يكونوا على علاقة بفرنسا ولا بأجهزة استخباراتها. وهكذا انتشر الشك والربب في سائر أرجاء الولاية التي فقدت المئات من رحالها بعد إعدامهم، و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل انتقلت العدوى إلى ولايات أخرى خاصة الولاية الرابعة (3).

وقبل الوصول إلى هذه النتيجة يجب الوقوف عند تفاصيل قضية "روزا" التي كما سبق الذكر، كانت تنشط ضمن خلية لجبهة التحرير الوطني ببلكور، واقتصر دورها في خياطة الأعلام الوطنية، وبعد وقوع أغلب رفاقها في الأسر حاولت الفرار إلى الجبل عن طريق برج منايل، غير ألها وقعت في الأسر وسلمت إلى النقيب "ليجي"، الذي حاول استغلالها من أحل إشعال نار الفتنة في قلب الولاية الثالثة، بعد أن اختلق لها سيناريو مكنها من خلاله من الإطلاع على بعض المعلومات والأسماء لمجموعة من الخونة، كانوا ما يزالون يعملون بين ثوار الولاية الثالثة، ثم أفسرج عنها شريطة أن تعمل معه وتمده بالمعلومات التي تساهم في كشف الثوار، فما كان من هذه الأخيرة إلا الاتجاه إلى الولاية الثالثة بغرض فضح هذا المخطط وأصحابه، وعند وصولها ألقي عليها القبض واعتبرت حاسوسة، لكون ليحي وأثناء نقلها من برج منايل إلى العاصمة عند اعتقالها في المرة الأولى، كان قد مر بها في سوق مزدحمة بالناس في مدينة برج منايل من أحل توريطها وإحكام المرة الأولى، كان قد مر بها في سوق مزدحمة بالناس في مدينة برج منايل من أحل توريطها وإحكام

<sup>(1) -</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م.

<sup>-</sup> أحمد فضال: الشهادة في اللقاء،26 / 03 / 2000م.

<sup>-</sup> أحمد قادري: الشهادة في اللقاء،29 / 04 / 2000م، ...الخ.

<sup>-</sup> HENRI LE MIRE : OP-CIT, P 192.

<sup>(2)</sup> اسمها الحقيقي، تاجي الزهرة من مواليد 1940 بالجزائر العاصمة تلقب بروزة كانت تنشط ضمن خلية تابعة لجبهـــــــة التحرير الوطني في حي بلكور بالعاصمة، القي عليها القبض في نهاية عام 1957م و أصبحت لعبة في يد النقيب ليجي. انظر المزيد عنها في مقال:

<sup>−</sup> PIERRE LEROY : TERREUR DANS LES MAQUIS, HISTOIRIA MAGASINE Nº 269, P 1787.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>HENRI LE MIRE : OP-CIT, P 192.

خطته، وبذلك تعرضت إلى عملية استنطاق وحشية من طرف حسين محيسوز (١)، السذي كلفسه عميروش شخصيا هذه المهمة حيث جعلها تهذي وتعترف بكل شيء وتتهم كل من تعرفه (٢).

غير أن هذه الرواية تحوي الكثير من التناقض فهي تصور الفتاة روزا في موقع الضحية الي نكل بها من طرف الثوار وتعرضت لأبشع أنواع التعذيب، كما تتهم قيادة الولاية الثالثة بالتسرع وسهولة الانقياد وضعف التمييز، غير أن العكس هو الصحيح، لأن أول من حساول استغلال واستدراج الفتاة هي فرقة الاستعلامات الفرنسية، التي جعلت منها دمية وحاولت أن تحقق بها بعض الأهداف التي تدخل في إطار الحرب النفسية، كما استغل قادتما صغر سنها لاستدارجها إلى شراكهم التي لم يسلم منها حتى من هم أكبر وأقدر منها.

أما على مستوى الثورة فإن الفتاة حقق معها ثم عرضت على العقيد عميروش شـــخصيا، فاستمع لها مطولا بعد وصول التقارير الخاصة بالعملية من جهة، والاعترافات التي قدمـــت مــن طرف عبد الجبار مختار المدعو قدور من جهة أخرى، وهو المسؤول السياسي للتنظيـــم الثــوري بالعاصمة، والذي كان هو أيضا قد أجبر على التعامل مع ليجي<sup>(3)</sup>، كما قام سكرتير الولاية الثالثة رشيد أجعود باستدارج الفتاة، حيث تحصل منها على معلومات دقيقة ومحــدودة حــول طبيعــة مهمتها في الولاية الثالثة والرجال الذين كان من المفروض أن تتصل بحم ...الخ، حينها ورغبـــة في الحصول على المزيد من المعلومات حولت إلى التعذيب حتى الموت<sup>(4)</sup>.

وبالموازاة مع ذلك تم كشف شبكة أخرى من العملاء، بعد اعتراف إحدى الفتيات الملقبة مليكة بخيانتها، المتمثلة في ربطها للاتصال بين القائد الفرنسي بأقبو وأحد ضباط الثورة بالمنطقة، مما جعل العقيد عميروش وأمام هذه الأحداث الخطيرة، يدعو إلى عقد احتماع طارئ ضم كافسة المسؤولين في الولاية الثالثة لدراسة الأوضاع، وتقرر خلاله إرسال الرائد " حميمي" إلى المنطقسة الرابعة، حيث تمركز في ضواحي "آيت وعبان" للإشراف على التحقيقات واعتقال الزرق، بينما أرسل لنفس المهمة النقيب العربي تواتي إلى المنطقة الثالثة واستقر بدوره في ضواحي تيزي وزو، أما

<sup>(1)</sup> من مجاهدي الولاية الثالثة، ارتقى إلى رتبة نقيب يتميز بصرامته وقساوته مع الاستعمار ومع كل من يميل نحـــوه، يع ف أيضا باسم حسين لبلوات، عاش حتى الاستقلال وشغل عدة مناصب في الدولة والحزب.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>PIERRE LEROY : OP-CIT, P 1788.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>IBID: P.1789.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> أحمد فضال: الشهادة في اللقاء، 26 / 03 / 2000م.

<sup>-</sup> وانظر أيضا عبد الحفيظ أمقران : الشهادة في اللقاء.

النقيب حسن محيوز فقد كلف بالإشراف على مركز الاستنطاق في أكفادو، ويساعده في ذلك كاتب الولاية الملازم "رشيد أجعود"، بينما كلف الملازم "أجميمي أث واعمر" بقيادة الفيلق الولائي، والتحوال به في مختلف الجهات تحسبا لكل طارئ واستعدادا للتدخل في الوقت والمكان المناسبين، هذا إلى حانب تكوين محكمة عسكرية للنظر في ملفات الزرق، وأعلن العقيد عمروش حالة استنفار قصوى في الولاية الثالثة(1).

و لم يكتف بتلك الإجراءات التي اتخذها على مستوى الولاية، بل اتصل بالولايات الجماورة قصد إعلامها بالخطر الذي يداهم الثورة من خلال هذه المؤامرة، لأن العملية كان مخطط لهما أن تمس كل ولايات الوطن وحتى القيادة في الخارج، حسب اعترافات العناصر المتورطة الستي استنطقت<sup>(2)</sup>. وبعث أيضا برسالة إلى العقيد قودار تقول: " لقد أقدمت على إنسزال شرفك إلى مستوى مجرد واش في خدمة كمشة من المستوطنين "(3).

وفي تلك الأثناء كانت عملية تتبع واعتقال المشبوهين مستمرة، ليحول أغلبهم إلى الاستنطاق على يد حسن محيوز ورجاله، والذي أكدت الكثير من الشهادات تماديسه في تطبيعة الأوامر، وفي استعمال العنف والتعذيب من أحل كشف الحقيقة والمؤامرة وعناصرها المندسة، وإن سلوكه هذا كان ناتجا من حرصه على حماية الثورة، وهو يعبر عن صدق نواياه ورغبته مثل زملائه من الثوار في كشف الحقيقة وتأمين الصفوف، وتطهيرها من كل خائن أو مندس. وقد حققست هذه الطريقة نتائج معتبرة تمثلت في الحصول على الكثير من الاعترافات، غير ألها كانت في الكشير من الأحيان مبالغا فيها، وكان ضررها كبيرا على مستوى الولاية الثالثة، حيست راح ضحيتها المئات من المحاهدين على اختلاف رتبهم، وحتى من المدنيين الذين كان بعضهم متورطا من بعيد أو قريب، حيث كان يعمل كرجل اتصال أو مرشد ... (4).

وبالنظر إلى خطورة الوضع وحياة اللاستقرار التي كان يعيشها الثوار آنذاك، فإن رد فعلهم كان منطقيا، لألهم كانوا يعيشون صراعا ضد الموت المحقق في أي لحظة، وفي مواجهة دائمة مسع الاستعمار، لذلك كان من الضروري والحيوي تطهير الصفوف من الحونة والمندسين، حستى وإن تحتم ذلك المساس أو التضحية ببعض الأبرياء، لأن الوضع حرج ولا يسمح بأي تراخ أو تسأن في

<sup>(1)</sup> عبد العزيز وعلى : مؤامرة الزرق...، ص 28.

<sup>(2)</sup> أحمد قادرى: الشهادة في اللقاء، 20 / 04 / 2000م.

<sup>\*</sup>BERNARD DROZ/EVELYNE LEVER: OP-CIT, P209

الشهادة في اللقاء.

وتعود التحاوزات في أغلب الأحيان إلى الجماس الزائد عند بعض المكلفين بهذا الأمر مسن حهة، ومن جهة أخرى إلى نقص تكوينهم في هذا الميدان ومحدودية معارفهم به، وكانت أغلب تصرفاتهم وإجراء اتهم في هذا الميدان ارتجالية، ولا تخضع لدراسة علمية بحربة، لذلك فإن عملية الاستنطاق مثلا كثيرا ما تنتهي بوفاة المستنطق لإجباره على الاعتراف (1)، ومن بين الذين كسان مصيرهم الهلاك نتيجة التعذيب، الضابط كمال، المسؤول السياسي للمنطقة الرابعة بالولاية الثالثة والمتورط مع النقيب ليجي (2)، وفي إطار محاربة هذه المؤامرة أقام العقيد عميروش في حويلية 1958م محاكمة في أكفادو، للنظر في قضية تورط بعض إطارات الولاية، والذين منهم مصطفى نسوري والنقيب محمد أكلي مسؤول النقابة على مستوى الولاية الثالثة، وسي محمد الصغير مسلازم نسان مسؤول التموين بالمنطقة الرابعة، والسي محمد طبيب الولاية الذي كان يتصل بضابط الشؤون الأهلية في إيفيغة بالقرب من عزازقة ... الخ، وكان من أعضاء تلك المحكمة العقيد عميروش، الرائد محيمي فيعيد تاريخ تلك المحاكمة إلى 5 أوت 1958م (4)

<sup>(</sup>۱) نفسه،

<sup>(2)</sup> عبد الحفيظ أمقران :الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م .

<sup>(3)</sup> أحمد قادري: الشهادة في اللقاء، 29 / 04 / 2000م.

<sup>(</sup>b) أحمد فضال: الشهادة في اللقاء، 26 / 03 / 2000م .

<sup>(2)</sup> اسمه الحقيقي أكلي مقران من مواليد 7 مارس 1911م، بقرية بوزقن دوار أكفادو، ولاية تيزي وزو، درس حيى نال الشهادة الابتدائية عام 1926م، ثم اتجه إلى الحياة المهنية والنشاط السياسي، الذي مارسه لأول مررة عام 1943م في سطيف، إلى حانب فرحات عباس، كان من الأوائل الذين التحقوا بثورة الفاتح نوفم بر 1954م، البي تسدرج في مسؤولياتها حيى وصل إلى قيادة الولاية الثالثة برتبة عقيد عام 1959م، اثر استشهاد العقيد عميروش، فتحمل المسؤولية في احلك الضروف وقاد الولاية حتى الاستقلال، توفي في 2 ديسمبر 1972م. انظر المزياد في المتحف الوطني للمحلهد: مطبوعات يوم دراسي حول العقيد محند والحاج قائد الولاية الثالثة التاريخية، الجزائر، 24 ديسمبر 2001م.

الضباط هي من اختصاص لجنة التنسيق والتنفيذ، وأن محكمة أكفادو هذه لا يمكنـــها النظــر في أمرهم، غير أن العقيد رد عليه وعلى جميع الحضور مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية في هذا الأمر، لأن لجنة التنسيق والتنفيذ خارج الوطن وإرسال المتهمين إليها في تونس ووصولهم أمر غير مضمـــون وغير مأمون العواقب، لذلك لا يجب التأخير في القيام كهذه المهمة (1).

وبعد الاستماع إلى أقوالهم واعتراف ثلاثة من بين سبعة ضباط بخيانتهم واتصالهم بضباط الشؤون الأهلية، لا سيما مع ضباط مركز إيفيغة بالقرب من عزازقة تم إعدامهم، و قبل ذلك قلل أحدهم للمسؤول عن عملية الإعدام إن الثورة ستنجح ما دامت هذه المؤامرة قد باءت بالفشلل مثل سابقتها عملية "العصفور الأزرق"، وإنه يفضل حفر قبره بعيدا عن صاحبه الذي تسبب لهما في هذه الخيانة وسوء العاقبة<sup>(2)</sup>.

ومن بين القطاعات التي تأثرت كثيرا بعملية الزرق هذه، فرع الصحة والاستعلامات كولهما القطاعان الأكثر قربا من العدو في وقت السلم، ومع ذلك لم تسلم القطاعات الأخرى، واستعمر النيزيف إلى أن وصلت الأمور إلى درجة لا تطاق، حيث طالت العملية كل الفتات وكدت أن تجعل من الولاية الثالثة مقبرة، وتجعل من كل إطاراتها وجنودها أعوانا ومتعاملين مع الاستعمار، نتيجة الاتهامات التي كانت تصدر عن المستنطقين تحت التعذيب. وفي أحد اللقاءات التي أحراها العقيد عميروش بمركز أكفادو مع قيادة الولاية، أبدت له هذه الأخيرة على لسان الرائسد محنسد والحاج لكبر سنه، عن تأثرها الكبير واشمتزازها من الطريقة التي يتم كما استنطاق وتعذيب المتسهمين أو بالأحرى المشكوك في أمرهم من جهة، ومن جهة أخرى للخسائر البشرية التي وصلت إليسها العملية، الأمر الذي دفع بالعقيد إلى تشكيل لجنة للتحقيق قبل الاستنطاق، مكونة من الرائد محنسد والحاج، الرائد حميمي، والسادة: عبد الحفيظ أمقران، أحمد قادري، الطاهر اعميروشن (3).

وبذلك عرفت الولاية هدوءا مؤقتا ولكنه حذر لان العقيد "بوتيي" الذي عين في الولايسة الثالثة، وبالضبط في منطقة القبائل صيف عام 1958م، قد استعمل مكاتب الشؤون الأهلية لنسبح شبكة من المخبرين بهدف الوصول إلى اختراق تنظيم حيش التحرير الوطني في الولاية الثالثة. وفي هذا الإطار استطاع المكتب الثاني تحقيق نتائج جد هامة في عملية الاختراق، الأمر الذي مكنه مس

<sup>11</sup> أحمد فضال: الشهادة في اللقاء.

<sup>(2)</sup> عداد الحفيظ أمقران: مذكرات من مسيرة النضال والجهاد، المرجع السابق، ص 86.

<sup>(3)</sup> نفسیه، ص 65 – 66 .

الوصول إلى معرفة كل خطوات العقيد وتتبعها حتى حين عزم على الرحيل إلى تونس<sup>(۱)</sup>، غــــير أن هذا الأمر يفتقد إلى برهان يدعمه هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان الحال كذلك، فلماذا لم تبادر فرنسا إلى القضاء على عميروش والعقداء الأربعة في الوقت الذي كانوا فيه مجتمعين كمـــــا سوف يتم ذكره في المبحث الموالي.

وعموما فإن لجنة التحقيق استطاعت أن تحد من نشاط الاستنطاق والتعذيب بنسبة 70% بالمئة، لألها أسقطت التهمة عن الكثير ممن نظرت في قضاياهم التي لم تكن مؤسسة، وترتكز على محرد الهامات باطلة أو شكوك ناتجة عن قلة التدقيق والتمعن، مما أوجد نوعا من الاستقرار السذي كادت الولاية أن تفقده، ورغم ذلك لم تتوقف العملية تماما إلا بعد استشهاد العقيد عمروش وقدوم العقيد عبد الرحمان أوميرة من تونس، وتسلمه القيادة بالولاية الثالثة في حروان 1959م، حيث أمر بتوقيفها لألها عملية لا أساس ولا وجود لها، وذلك لسابق خلافه مع العقيد عميروش (2).

غير أن البعض يمدد في تاريخ نهايتها إلى شهر حويلية، حيث يربط تربط تريخ توقفها نهائيا بانطلاق عملية المنظار في 22 حويلية 1959م تحت قيادة الجنرال شال، الأمر الذي حعل الولاية الثالثة تنشغل عن القضية بالتفكير في كيفية التصدي للعملية، فأهملت المحاكمات والإستنطاقات لأنها كانت في أمس الحاحة إلى مجهود كل رجل<sup>(3)</sup>.

إن عملية الزرق جعلت الولاية الثالثة تعيش في جو رهيب من الشك في وجـــود الطــابور الخامس في صفوف المجاهدين، وكثرت رسائل التشكيك المرسلة إلى بعض الضباط مـــن طــرف المخابرات الاستعمارية، ووقعت جراء أحداثها المؤلمة المئات مـــن الضحايــا نتيجــة التعذيــب والاستنطاق أو تنفيذ حكم الإعدام فيهم (4).

وقد اختلف الكثير ممن عايشوا الحدث، أو كتبوا عنه في تحديد عدد ضحايا هذه الجحازر، ففي الوقت الذي تذكر مصادر وطنية كانت داخل الولاية الثالثة في تلك الأثناء، أن العدد يتراوح بسين 600 و800 ضحية في الولاية الثالثة فقط<sup>(5)</sup>، فإن بعض المصادر الأخرى الداخلية ولكن من خسارج

<sup>(</sup>b) BRAHIM LAHRECHE DIT GHANI, OP CIT, P 148-150.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء، يوم 31 ديسمبر 2000م. (3) PIERRE LEROY, TERREUR DANS LES MAQUIS, HISTORIA MAGAZINE, OP CIT, P 1792.

<sup>(</sup>d) عبد الحفيظ أمقران : مذكرات من مسيرة النضال و الجهاد، المرجع السابق، ص 85.

<sup>🖰</sup> أحمد فضال : الشهادة في اللقاء، يوم 26 مارس 2000م.

عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء، يوم 31 ديسمبر 2000م.

أحمد قادري: الشهادة في اللقاء، يوم 29 افريل 2000م.

الولاية الثالثة تذهب إلى المبالغة في تضخيم العدد بحيث بصل به إلى 1800 ضحية، وتزيد على ذلك عن طريق نعتهم بالمثقفين (1) .

ولكن بالعودة إلى واقع الولاية الثالثة آنذاك وعدد جنودها، فإن هذا الرقم والمتمثل في 1800 قتيل يمثل 16% بالمئة من العدد الإجمالي لجيش الولاية الثالثة، وهذا أمر مبالغ فيه، أما عن مصطلح المثقفين فإنه مبهم يجعل المرء يتساءل من أين للولاية الثالثة بهذا العدد الهائل مسن المثقفين؟ وأي مستوى ثقافي تحصلوا عليه؟ ومن أين؟ ولماذا المثقفين؟ كل هذه الأسئلة تطسرح نفسها وتجعل الإنسان أمام جملة من المعطيات يشك في مصداقيتها، خاصة إذا وقف عند الأرقام الستي تقدمها المراجع الغربية عامة والفرنسية خاصة وهي تفوق 2000 ضحية .

وفي الوقت نفسه، وبالموازاة مع هذه المحنة، فإن العقيد عميروش لم يستسلم للأمر الواقع و لم يخضع لآثار هذه المؤامرة، بل واصل عمله الثوري وخاصة العسكري، إذ سجلت في هذه المرحلة عدة عمليات ومعارك هامة، كبد فيها الاستعمار خسائر حسيمة في الأرواح والعتاد، منها اشتباك "بوشيبان" ومعارك هامة، كمعركة "أو حربان ايغرام" في 28 حوان 1958م، ومعركة "أقسيٰ" في سبتمبر 1958م ... الح من المعارك والاشتباكات العديدة التي أكدت على قوة الثورة بالولاية الثالثة وصمودها أمام كل الهزات والمحن التي ألمت كما<sup>(2)</sup>.

ومن هنا يمكن اعتبار مؤامرة الزرق امتحانا عسيرا اجتازته الولاية الثالثة وعلى رأسها العقيد عميروش، وكان التوفيق فيها نسبيا بالنظر إلى عدد الضحايا، والنتائج السلبية المترتبة عليها. أما النتائج الإيجابية فتتمثل عموما في وضع حد لشبكة المندسين والخونة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتمثل أيضا في تغيير أساليبها وسياستها بالمنطقة وبالجزائر عامة، ولاسميما بعمد وصول الجنرال ديغول إلى سدة الحكم، والذي صادف هذه المرحلة بالذات، وإقامته الجمهورية الفرنسمية الخامسة التي انتهجت سياسة أخطر من التي كانت مطبقة من قبل من طرف الجمهوريمة الرابعة وحكوماقا.

مما تقدم يمكن القول، أن الحرب النفسية كانت شديدة الوطء على الولاية النالثة مما كلفها الثمن غاليا، وألها اشتدت خاصة أيام قيادة العقيد عميروش، حيث تفنن فيها الاستعمار واستطاع أن يحقق بعض النتائج في هذا الميدان، غير أنه في المقابل تلقى ضربات موجعة كرد فعل من طوف

<sup>·</sup> على كافي: المرجع السابق، ص 120·

أحمد ساحي و صالح ميكاشير: المرجع السابق، ص 17.

الثورة في الولاية الثالثة، التي تفطنت لحيله دسائسه، واستطاع قادتها أن يتخذوا الإجراءات اللازمة الكفيلة بالتصدي لمخططه الجهنمي، الذي استطاع بالفعل أن يحرز بعض التقدم بفضل مساهمة بعض الخونة فيه.

غير أنه وللأسف يسجل بعض التجاوزات والأخطاء في التصدي لهذه الحرب من طـــرف بعض المسؤولين، مما ينجر عنه وقوع بعض الضحايا الأبرياء، نتيجة الظروف التي أحاطت بالعملية،. أو نتيجة التسرع من بعض المتحمسين والغيورين على الثورة.

ولكن حسب شهادة من عايش الحدث، فإن الامتحان كان عسيرا جعل الأمسور ترداد تأزما وخطورة، لأن الثورة أصبحت تقاتل على جبهتين لا تقل خطورة الأولى عن الثانية، هذا إلى حانب المشاكل التي كانت الثورة تتخبط فيها، وعلى رأسها نقص السلاح، ممسا دفسع بسالعقيد عميروش إلى السعي من أجل عقد احتماع يضم قادة الداخل، وتناقش فيه كل القضايا، وهو مساسوف يتم التعرض إليه المبحث الموالي.

#### خامسا- عميروش واجتماع العقداء في الولاية الثانية :

في هذه الأثناء الحرجة، قام العقيد عميروش بمحاولة إيجاد الحلول لمختلف المشاكل والأزمات التي كانت تعرفها الثورة، وذلك بالدعوة إلى عقد اجتماع بالولاية الثانية من 06 إلى 12 ديسمبر عام 1958م<sup>(1)</sup>، ضم قادة الولايات بالداخل وكان من بينهم العقيد سي محمد بوقرة عسن الولاية الرابعة والعقيد سي الحواس عن الولاية السادسة ، والعقيد الحاج لخضر عن الولاية الأولى العقيد عميروش عن الولاية الثالثة والدكتور الأمين خان عن الولاية الثانية. وقد أبلسغ هذا الأخسير المحتمعين بقرار مقاطعة الولاية الثانية لاجتماع العقداء<sup>(2)</sup>.

أما غياب العقيد لطفي قائد الولاية الخامسة فترده بعض المراجع الأجنبية، إلى إحلاصة وولائه إلى قائده السابق عبد الحفيظ بوصوف، الذي كان يحتل مكانا مرموقا في الحكومة المؤقتة آنذاك، والمتمثل في منصب وزير الاستعلامات، وبالتالي فضل عدم المشاركة لأنه كان يرى في هذا الاحتماع تمردا على الحكومة المؤقتة مما يجعله في حرج مع بوصوف<sup>(3)</sup>.

وكذلك هو الحال بالنسبة للعقيد على كافي قائد الولاية الثانية، والـــذي تجمعـــه بقـــائده السابق لحضر بن طوبال علاقات طيبة، وهذا الأخير أيضا كان وزيرا بالحكومة المؤقتة وبالتالي فـلِن حضور "كافي" الاجتماع في رأيه كان سوف يضر بهذه العلاقة(4).

غير أن عدم حضور العقيد لطفي يرجع إلى أسباب أحرى، متمثلة في بعد المسافة بسين الولاية الخامسة التي كان يقودها آنذاك، والتي كانت لا تسمح بتنقله حارجها<sup>(5)</sup>، أما العقيد علسي كافي فيصرح بأن العقيد عميروش قام بتنظيم هذا الاجتماع، لقادة الولايات من 6 إلى 12 ديسمبر 1958م لأنه كان يطمح إلى قيادة الثورة، وأن الولاية الثانية قد رفضت المشاركة لأنحا أدركت المناورة. فبعد تماين كريم وبوصوف كان عميروش يريد المباركة العامه والشاملة مس جميع الولايات، وفي الوقت نفسه تضامنهم معه على ما سيبقى في التاريخ مجزرة وجريمة (6).

<sup>(1)</sup> ALISTAIR HORNE : OP-CIT, P 338.

<sup>(2)</sup> محمد عباس: المرجع السابق، ص 232.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>ALISTAIR HORNE : OP-CIT, P 338.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>MESSAOUD MAADAD : OP-CIT P125/126.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>IBID, P125.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> على كافي : المرجع السابق ص 135/134.

وهذا الكلام يحتاج إلى إثبات لكونه بني على رأي شخصي، لأن العقيد الحاج لخضر قائد الولاية الأولى وأحد الذين كانوا طرفا في الاجتماع المذكور، يؤكد اشتداد المعارك واتساع رقعتها من جهة، واشتداد الحصار المفروض من العدو على الحدود من جهة أخرى، وكذا دخول القيادة بالحارج في صراع وغرقها في مشاكل داخلية، وصراعات هامشية، مما أدخل الولايات في عزلسة تامة عن القيادة (1).

وكان التموين بالسلاح والذخيرة نادرا أو منعدما في كل أنحاء الوطن، الأمر الذي جعــــل القادة بالداخل يكثفون الاتصالات لاتخاذ موقف موحد، والخروج من المأزق الذي آلت إليه عملية التموين بالسلاح والذخيرة وتم الاتفاق على موعد الاجتماع<sup>(2)</sup>.

إن هذه التصريحات هي دليل واضح على حلفيات وأهداف الاجتماع، الذي كان مطلب نابعا من ضرورة ملحة فرضتها تطورات الأوضاع بالداخل والخارج، عكس ما ذهبت إليه مختلف الأطراف الأجنبية من اعتبار هذا الاجتماع محاولة من عميروش للاستحواذ على الزعامة بالداخل من جهة، ومن جهة أخرى للحصول على تزكية قادة الولايات لإجراءاته المتخذة في إطار عملية الزرق التي أعدم فيها المئات من المثقفين<sup>(3)</sup>، ويلمس في هذا التلميح وغيره رغبة حامية لدى الفرنسيين وغيرهم من الكتاب الغربيين في تشويه صورة العقيد عميروش، واتحامه بمختلف النعوت والأوصاف البذيئة، بل هناك من يذهب إلى حد التحسر والأسف على من ذهب ضحية هذه المؤامرة على يد العقيد عميروش، لكونهم يمثلون رصيدا بشريا هاما للولاية الثالثية والجزائر أو النورة، وهي في أمس الحاحة إليهم بحكم ثقافتهم (1) ولكن في هذا الموقف الكثير مسن المغالطة والرغبة في ضرب العقيد عميروش، الذي استطاع أن يجعل من الولاية الثالثة مقبرة للعديد من أفراد القوات الفرنسية وعملائها، كما وجه ضربات موجعة للوجود الاستعماري بالمنطقة، وأيضا مستى كانت فرنسا تتحسر على مقتل جزائري حتى ولو كان عميلا لها.

(4) ALISTAIR HORNE : OP-CIT, P 336/337.

<sup>(1)</sup> الطاهر حليس : المرجع السابق، ص 164.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسیه، ص 164،

<sup>(\*)</sup> ALBERT POUL LENTIN: (LE COMPLOT DES QUATRE COLONELS) HISTORIA MAGAZINF N°275, FRANCE, JANVIER 1973, P1880, 1881.

وحسب شهادة المجاهد عمار حافضي<sup>(1)</sup>، فإن الاجتماع انعقد بالولاية الثانية تحت إشــراف حيشها الذي وفر الحراسة والأمن للمجتمعين<sup>(2)</sup>، وقد كان لهذا الاجتماع حدول أعمال تضمــــن النقاط التالية :

1-العمل على حلب الأسلحة بأية وسيلة لأن الموقف يقتضي ذلك وعليه يتوقف استمرار الثورة. 2-ضرورة التحاق وزيري الدفاع والأخبار المتواجدين في تونس بساحة المعركة.

3-اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير السلاح إذا عجزت القيادة في الخارج عن توفيره<sup>(3)</sup>.

وبعد الوقوف على أوضاع كل ولاية ومشاكلها والحلول التي يمكــــن الوصــول إليــها نوقشت، جملة من المسائل والقضايا الداخلية والحارجية (٩)، وصدر عن الاحتمــــاع جملــة مــن القرارات أهمها:

- تطهير الأوراس عن طريق قوات دعم من الولاية الثالثة والرابعة.
- ضرورة تنفيذ الإعدام في كل من ثبتت حيانته للثورة، أو حاول التغلغل في صفوفها، أو صدر فيه حكم الإعدام .
  - إرسال وحدات إلى الحدود للعمل على اختراق وتخريب خط موريس .

وهذا إلى حانب قرارات أخرى تصب كلها في إطار خدمة الثورة وتقويتها بــــالداخل (5). كما تم فيه أيضا الوقوف على مسألة انصراف القيادة في الخارج عن توفير احتياجات الشـــورة في الداخل، خاصة الأسلحة والذخيرة، ودخولها في صراعات وتنافس أثر سلبا في تطـــور النشــاط

<sup>(1)</sup> مجاهد من مواليد 24 أوت 1934م في عين القراج ببني ورثيلان ولاية سطيف، درس بالمدرسة القرآنية ثم بالمدرسة الفرنسية، وتحمل مسؤولية أسرته في سن مبكرة بعد وفاة والده، التحق بالثورة عام 1955م بعد تحنيده من طرف عبد الرحمان أميرة، وارتقى في الرتب حتى وصل إلى رتبة ملازم ثاني، التحق بمقر احتماع العقداء بعد تكليفه من طسرف الرائد محند والحاج بإيصال البريد إلى العقيد عميروش والعقيد الحواس، بعد الاستقلال عمل في الجيش الشعبي الوطسي من 1962م إلى 1967م، ثم اشتغل بالتجارة بعد الإفراج عليه، عضو المنظمة الوطنية للمجاهدين منذ 1990م، وحاليا يشغل منصب أمينا وطنيا بها. أنظر المزيد عنه في عمار حافضي: شهادة في لقاني معه، المنظمة الوطنية للمحساهدين شارع غرمول الجزائر العاصمة، في 18 / 07 / 2001م.

<sup>(2)</sup> نفسه .

<sup>(3)</sup> الطاهر حليس: المرجع السابق ص 165.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>MESSAOUD MAADAD : OP-CIT P126.

نعلى كافي: المرجع السابق، ص 141/141.

العسكري خاصة في الولايات، مما فتح الباب لعدة اقتراحات من أجل قيام حيش الحدود باقتحام خط موريس، ودخول قادته ووزراء الحكومة المؤقتة إلى الداخل لأن الثورة في حاجة إليهم<sup>(1)</sup>.

ولقد تمخض هذا الاجتماع عن عدة ردود أفعال إيجابية على مسار النسورة خاصة في الداخل، حيث أعطاها نفسا حديدا لأنه فتح آلية للتفاهم والتنسيق بين قادة الداخل. كما أوحد بعض الحلول للمشاكل التي كانت عالقة آنذاك، ولكن في الوقت نفسه كثرت الأقاويل حولسه، حيث الهم العقيد عميروش بمحاولة التمرد والتآمر على الحكومة المؤقتة، بل ذهبت إلى حد الهامه بمحاولة خلق أزمة بين الداخل والخارج<sup>(2)</sup>.

كما اعتبر العقيد علي كافي هذا الاجتماع مناورة من كريم بلقاسم منفذة من طرف عميروش، ويؤكد أنه استطاع فك شفرة الرسائل المتبادلة بين الرجلين هذا الخصوص، لأن مصلحة الاتصالات بالولاية الثالثة كانت في ذلك الوقت لا تعمل، وكل رسائلها تمر عبر الولاية الثانية (ث)، وهذا أمر يحتاج إلى تدقيق، لأنه وفي رواية أخرى، يذكر أن مصلحة الاتصالات بالولاية الثالثة ظلت تعمل عاديا حتى 9 ديسمبر 1958م، تاريخ انفجار جهاز إرسالها الذي كان من نوع(RG.9)، بعد تزويده ببطارية ملغمة (الله وعليه فإن كل الاتصالات التي كانت بين كريم وعميروش من أجل عقد الاجتماع وتحضيره -إن وحدت- قد تمت قبل هذا التاريخ.

وحول الموضوع نفسه سئل عمر أوصديق أحد قادة الولاية الرابعة عما علمه من احتماع قادة الولايات، فأحاب بما يلي: "بالنسبة لهدف الولاية الرابعة من المشاركة في الاحتماع، فإنه تمثل في إزالة العقبات الحدودية مع الولاية السادسة، وتصفية قضية الأسلحة مع الولاية الثالثة. وقد تضمن حدول القضايا المطروحة في الاحتماع، المطالبة بعقد مؤتمر وطني وجعل المحلسس الوطسي للثورة أكثر تمثيلا ... الخ. و لم يكن لهذا الاحتماع هدف آحر. وقد اكتفى الحاضرون بالتنبيه إلى وجود سوء تفاهم، وفكروا في علاحه "(5).

<sup>(1)</sup>MESSAOUD MAADAD :OP-CIT, P126.

<sup>(2)</sup>BERNARD DROZ: OP-CIT, P226.

<sup>(3)</sup>MOHAMMED HARBI : LE FLN MIRAGE ET REALITE, OP-CIT, P230.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> عبد الحفيظ أمقران: الشهادة في اللقاء، 31 / 12 / 2000م.

<sup>(5)</sup> شاوش حباسي : وثانق الثورة الجزائوية، محاضر جلسات اجتماع لجنة العشــــرة، (11 أوت إلى 16 ديســـمبر (1959)، (مخطوط) من تعريبه وتقديمه وتعليقه، الجزائر، 2000م، (في طريق الطبع).

وتدخل إثره العقيد على كافي موضحا: "لقد امتنعت شخصيا عن المشاركة في الاحتماع الأنه تقرر بين المشاركين أن هذا الاحتماع سيصدر قرارات ملزمة".

فرد عليه أوصديق "هناك فرق بين حدول الأعمال الذي ذهب به أمحمد -كـــذا- والـــذي رجع به من الاحتماع، فاللقاء كان فرصة لتبادل الخبرات والبحث عن وسائل وحلول، ولم تتخـــذ إحراءات عقابية ضد من لا يلتزم بتطبيق القرارات التي خرج بها الحاضرون".

وأضاف أوصديق بأن الاجتماع قد وقع نتيجة ضعف سلطة الحكومة، لأسباب عدة، منسها بالخصوص عدم اتخاذ موقف واضح لحل المشاكل العالقة، وتزويد الداخل بالسلاح<sup>(1)</sup>.

أما عميروش فيعتبر هذا الاجتماع مع إخوانه من قادة الولايات لبنسة لتعزيسز ومساعدة الحكومة المؤقتة، التي لم تستقر بعد، كما جاء في رسالته التي بعث بحا إلى العقيد على كافي المؤرخة في 15 ديسمبر 1958م، وذلك إثر انقضاء الاجتماع وقبل مغادرته تراب الولاية عائدا إلى الولايسة الثالثة، ومبرزا له مدى الأثر الذي تركه غيابه عن الاجتماع، وما لذلك من دلالة على الانقسام الذي تعرفه الثورة، هذا الانقسام الذي قد تكون له عواقب سيئة وخاصة خلال المرحلة التي كانوا يجتازو نماية. وعقب نماية الاجتماع أرسلت محاضره عن طريق النقيب أعمر أوصديق إلى الحكومة المؤقتة التي قررت عندئذ عقد اجتماع للقادة العسكريين في الخارج (3).

وقبل سفره إلى تونس عاد العقيد عميروش إلى الولاية الثالثة، التي كانت تعيش في ظروف مناحية قاسية بسبب فصل الشتاء، بالإضافة إلى تحركات العدو، ونشاطه المتزايد في المنطقة، ممسا أشعره بخطورة الموقف، وجعله يفكر في معالجته وهو ما يستخلص من نصائحه القيمة، التي تركها لقادة وضباط الولاية أثناء توديعه لهم بأكفادو بعد عزمه على السفر إلى تونس، حيث أوصساهم بأحذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة المرحلة القادمة، وذلك بتخزين الضروريات من المواد الغذائية، والمصبرات في مخابئ المناطق المحرمة، و تجزئة الكتائب، والفصائل إلى أفواج صغيرة حتى يتأتى لهسالتخفي، والتحرك والتنقل بسهولة وبسرعة فائقة، وتسهيل عمليات الحستراق صفوف العدو، وتشتيت قوانه. وقد كان العدو يجري استعدادات حثيثة لتنظيم حملة ضخمة وشرسة تسستهدف

<sup>(</sup>۱) نفسه .

الله على كافي : المرجع السابق، ص 135.

<sup>(5)</sup> MOHAMMED HARBI : LE FALN, MIRAGE ET REALITE , OP-CIT, P231.

تراب الولاية الثالثة، فاستعدوا لها بحفر المخابئ السرية في كل مكان، وتوفير الذخيرة، وضمــــان استمرارية الاتصال بالأهالي ولا تفشلوا "(١).

فمن خلال هذه النصائح والتوجيهات يتبين أن العقيد كان على دراية كبيرة بخطط وتحركات العدو، وكذلك بطرق وأساليب التصدي لها بنجاح، ومن تلك التوجيهات يستنتج أن عميروش كان ذا كفاءة عالية لأن كل توقعاته حدثت، بفضل توجيهاته المذكروة استطاعت الولاية الثالثة أن تتجنب أضرار جسيمة (2)، أثناء عملية "جيمال"(3).

<sup>(1)</sup> عبد العزيز وعلى : شهادات حية حول حياة الشهيد : العقيد عميروش المرجع السابق ص 63.

<sup>(2)</sup> أحمد قادري: المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> عملية عسكرية خاضها الاستعمار على الولاية الثالثة من 22 حويلية 1959 إلى غاية ديسمبر من السنة نفسها بقيادة الحنرال شال بنفسه و هو القائد العام للقوات الفرنسية بالجزائر.

#### سادسا - استشهاد عميروش:

استشهد عميروش يوم 29 مارس عام 1959م أثناء سفره الثاني إلى تونس، ولكن قبل إقدامه على هذه الخطوة عقد اجتماعا في أكفادو بقادة وضباط الولاية، خاطب فيه الجميسع شهرار ذهابه الأوضاع التي تعيشها الولاية الثالثة سياسيا وعسكريا واجتماعيا واقتصاديا، ثم أعلمهم بقرار ذهابه إلى تونس واستخلافه الرائد محمد والحاج على قيادة الولاية في غيابه. وفي الأخير قهم للحميسع نصائحه وتوجيهاته، كما طالب بمساندة خليفته بالطاعة وبالانقياد له بعد ما أثنى عليه خهيرا، ثم ودع الجميع<sup>(1)</sup>. وقد كان ذلك يوم 04 مارس 1959م. كما تم في الاجتماع نفسه توكيل العقيسة عميروش من طرف مجلس الولاية الثالثة بما يلي:

- المشاركة في أشغال احتماع مسؤولي الولايات المقرر في أفريل 1959م وذلك باســـــــم الولايــــة الثالثة.
  - مناقشة كل القضايا التي تناقش في هذا الاجتماع.
- اتخاذ كل القرارات التي يراها مناسبة أو صالحة وذلك في أي مكان أو زمان كان فيها انعقـــاد الاجتماع.

ووقعت الوثيقة من طرف كل أعضاء مجلس الولاية الذين ذكرت أسماؤهم، ورتبهم وعناوينهم الأصلية و كان عددهم 14 عضوا (2).

لقد تعددت الآراء بشأنه، إذ هناك من يعيد قرار هذا السفر إلى احتماع العقداء في ديسمبر 1958م، حيث تم الاتفاق على إرسال مبعوث أو عدة مبعوثين إلى تونس لمقابلة الحكومة المؤقتة في أفريل 1959م (3) أما العقيد "بوقلاز" فيؤكد أن هذا الخروج كان يهدف إصلاح الأوضاع بالخارج بعد احتماعه بقادة بعض الولايات في الداخل (4). أما محمد حربي فيعيده إلى قرار اتخذته الحكومة المؤقتة لعقد احتماع للقادة العسكريين في الخارج (5). وهذا ما يؤكده العقيد "على كافي" السندي وصل إلى تونس في شهر أفريل 1959م، ولما استفسر عن موضوع الاستدعاء الذي وصله قيل له:

<sup>(1)</sup> عبد العزيز وعلى : شهادات حية حول حياة الشهيد : العقيد عمبروش المرجع السابق ص 63.

<sup>(2)</sup> صورة من نسخة طبق الأصل للوكالة، التي منحت للعقيد عميروش من طرف بحلس الولاية النائنة المؤرخة، في 04 •ـــــارس 1959م. توجد نسخة منها في الملاحق .

<sup>(3)</sup> ALISTAIR HORNE : OP-CIT, P338.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> على العباشي : لقاء مع مجاهد العقيد عمارة بوقلاز، المرجع السابق، ص 22.

<sup>(5)</sup> MOHAMMED HARBI: LE FLN, MIRAGE ET REALITE, OP-CIT, P231.

أن هناك أزمة حكومية بعد استقالة الدكتور "الأمين دباغين" وزير الشؤون الخارجية، وللحسروج من الأزمة أسندت الأمور إلى القادة العسكريين بالخارج والداخل(1).

ومهما يكن فإن العقيد عزم على السفر إلى تونس من أجل الاجتماع بالحكومة المؤقتة، والوقوف عن كثب أمام المشاكل والصعوبات التي تعطل مختلف نشاطات الثورة، وعلى رأسها قضية إدخال الأسلحة على الحدود ولاسيما أن فرنسا أصبحت أكثر قوة خاصة على الحدود إنسر إنحاز خط موريس كما سبق ذكره.

وبعدها طاف بحدود الولاية الشرقية محاولا المرور نحو تونس عبر تراب الولاية الثانية، لكنه فشل بسبب التواجد الاستعماري وحشوده التي أحكمت الحصار على المسالك والدروب فسلضطر إلى الاتجاه جنوبا إلى الولاية السادسة<sup>(2)</sup>.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل كان اتجاهه نحو الجنوب حقا لانسداد الطريق عسبر الولاية الثانية؟ أم لأنه كان على موعد مع العقيد الحواس للسفر معا، ولذلك اتجه حنوبا نحو المكان المتفق عليه؟ ولكن تذكر بعض المراجع أنه في طريقه نحو الصحراء تم اقتفاء أثر الكتيبة التي كانت ترافقه من طرف بعض الأدلاء، من الحركة (الخونة) التابعين للعقيد حورج بويس، مما جعل الجيش الفرنسي يرسل إلى المنطقة قوات خاصة من المظليين تمكنت من نصب كمين للكتيبة هزمتها، قتسل الفرنسي يرسل إلى المنطقة قوات خاصة من المظليين تمكنت من نصب كمين للكتيبة هزمتها، قتسل وثائق هامة منها المتعلق باحتماع العقداء الذي تم في ديسمبر 1958م بالولاية الثانية، أما العقيد عميروش فقد استطاع الخروج قبل ساعات من تلك المعركة (3)، وواصل سيره رفقة حرسه الخلص المكون من ستة عشر رجلا، بينهم ضابطان أحدهما برتبة ملازم والثاني برتبة مرشح والمساعد المزيان عماري (4) متحها جنوبا إلى أن وصل إلى مركز "مهشم شحيمة"بالجبل الذي يحمل نفسس

<sup>(1)</sup> عمد عباس: المرجع السابق، ص 232 - 233.

<sup>(2)</sup> أحمد قادري : الشهادة في اللقاء، 29 / 04 / 2000م.

<sup>(3)</sup> ALISTAIR HORNE : OP-CIT, P338.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> هو مجاهد من مواليد 1928 بقرية تيفلفال غسيرة، دائرة أريس (ولاية باتنة) انخرط في صفوف حيش التحرير الوطني أوائل حانفي 1955، كان برتبة مساعد في المعركة التي شهدها وكان من أسراها، و لم يطلق سراحه إلى بعد شهرين من الاستقلال.

الاسم (۱) في يوم 25 مارس 1959م ليلا، وهناك التقى بالعقيد سي الحواس الذي كان قد وصل إلى المركز يوما واحدا قبله، رفقة كتيبة من 140 جنديا.

وفي الليلة الموالية عقد العقيد الحواس اجتماعا عاما ضم جميع الحاضرين بالمركز، حبست تناول فيه العقيد عميروش الكلمة، وأبدى إعجابه واعتزازه بجنود الصحراء، الذين يكافحون على أراض قاحلة لا غطاء نباتي فيها ولا ماء، ومع ذلك يلقنون العدو دروسا في الشجاعة والبطولة، ثم تناول الكلمة من بعده العقيد سي الحواس مرحبا بالضيوف، وبعد كلمتي العقيدين شدت الرحسال نحو حبل ميمونة بالناحية الثالثة في المنطقة الرابعة بالولاية السادسة في الليلة نفسها<sup>(2)</sup>.

بينما يذكر مجاهد آخر هو "حرز الله أنبك"<sup>(3)</sup> بأن الجمع بات ليلته تلك في حبل مهشم شحيمة، وفي مساء يوم الغد اتجه نحو حبل ميمونة، وهناك تم الالتقاء بالسميد محمد شمعاني<sup>(4)</sup> مسؤول المنطقة الثانية آنذاك<sup>(5)</sup> وبعد قضاء ليلة فيه تم الترول إلى سفحه مساء اليوم التالي، حيمت قام العقيد سي الحواس بتقسيم المجاهدين إلى ثلاثة أفواج:

- الفوج الأول بقى في حبل ميمونة و من بين أفراده المحاهد "أحمد بن شروده".
- الفوج الثاني متكون من حرس "سي الحواس" ويضم 140 جنديا مسلحين بأحسن الأسلحة، كلفه بالسير نحو حبل ثامر راجلين عبر طريق غير الطريق الذي سلكه العقيدان و كان تحست قيادة موسى بلعميري (6).

<sup>()</sup> حبل يقع بنواحي بلدة "مدوكال" التي تبعد عن مدينة بريكة حوالي 35 كلم، و هو تابع للناحية الثانية من المنطقسة الرابعة للولاية السادسة.

<sup>(°)</sup> بلقاسم أيت حمو : شاهد عيان يروي حقائق عن المعركة التي استشهد فيها العقيدين (عميروش، و سي الحسواس) مجلة أول نوفمبر، العدد 21، الجزائر، أفريل 1977، ص 36 – 39.

<sup>(2)</sup> مجاهد من الولاية السادسة، شاهد معركة حبل ثامر و استشهاد العقيدين (عميروش، و سي الحسواس)، ولسد في أكتوبر 1930 بقصر الحيران ولاية الأغواط، التحق بجيش التحرير الوطني في أوت 1956 بجهة البيض مسسن الولايسة الخامسة، و في سنة 1957 انتقل مع عمر إدريس إلى الولاية السادسة حيث ظل معه حتى أسر في معركة حبل تسامر بتاريخ 29 مارس 1959، بوادي الشعير و منه نقل إلى سجن بوغار، ثم إلى سجن ورقلة عام 1960م، تم إطلاق سراحه في 27 أفريل 1962 و التحق بالحيش الشعبي الوطني إلى غاية 1963 و بعدها شغل مناصب إدارية و حزبية.

<sup>(</sup>b) هو أحد أبرز قادة حيش التحرير قاد الولاية السادسة مع نماية الثورة حيث كانت له نشاطات و حهود معتبرة بعد الاستقلال، كانت له مواقف معارضة للرئيس بن بلة مما عرضه إلى النصفية في ظروف غامضة.

<sup>(</sup>٢) حواس بري : شهادات حية حول استشهاد العقيد سي الحواس، مجلة أول نوفمبر 97/96 الجزائر 1988، ص 86 .

<sup>(6)</sup> على سريانى: مداخلة في الندوة الوطنية الأولى للعقيدين (سي الحواس، عمبروش) بمشونش (بسكرة) 29-30 مارس 1907.

- الفوج الثالث: يضم العقيدين ومختلف القادة المرافقين والكتاب منهم الملازم الأول إسمساعيل خليف، الملازم الأول عمار مزياني، الملازم الأول محمد الشريف بن الشي، الصاغ الأول عمس إدريس الذي كان مصابا، الصاغ الأول العربي بعرير...إلـ(1)، وقد استفاد هذا الفوج ببعسض الحمال والخيل في تنقله من حبل ميمونة إلى حبل ثامر على مسافة تقدر بحوالي 40كلم(2).

وما إن حل ليل 28 مارس 1959م حتى انطلق الفوج الثاني الذي يقوده موسى بلعمــــيري، والمتمثل في حرس العقيد سي الحواس في اتجاه حبل ثامر متقدما فوج العقيدين، وذلك لأنه سوف يقطع المسافة راجلا، غير أنه ضل الطريق فقضى ليلته في حبل "نسينيسة"، بين حبلي ميمونة وحبل ثامر (3). وظل يبحث عن منفذ للوصول فلم يتمكن نظرا لكثرة المنافذ وتشابحها (4). وفي روايـــة أن تلك المنافذ كانت مطوقة، وهذا غير ممكن لسبين:

- السبب الأول يتمثل في تفنيد هذا الطرح منطقيا، إذ لو كان التطويق كليا، فكيف وصل الفوج الثالث إلى حبل ثامر دون أن يصطدم بالقوات الاستعمارية ؟.
- السبب الثاني يتمثل في توقيت خروج القوات الفرنسية من تُكنة عين الملح، إذ يحدد بمنتصف الليل<sup>(5)</sup> وعليه فهي عاجزة في ظرف قصير كهذا أن تصل إلى المنطقة وتضرب طوقا عليها.

وأما الفوج النالث والذي يضم العقيدين، فقد انطلق على ظهر الخيل والإبـــل في عــدد اختلف في تحديده من مرجع إلى آخر، فمن قائل إنه يبلغ 65 مجاهدا، معظمـــهم مــن الضبـاط والكتاب<sup>60</sup>، وهناك ينــزله إلى حوالي 40 مجاهدا لم يكن لديهم إلا أسلحة خفيفة وقليلة في الوقت نفسه، إذ لم يكن للعقيد سي الحواس سوى مسدس، أما العقيد عميروش فكــان لديــه رشــاش (ماط49)، وهي القطعة الوحيدة الهامة في تلك المعركة، إلى حانب بعض الأسلحة الأحرى مثـــل الخماسي والعشاري<sup>70</sup>. ولكن حسب رواية أحرى فإن المجموعة كان بحوزتما قطعة سلاح جماعيــة يحملها أحد المجاهدين يلقب بأحمد القليعي، والذي تعب أثناء الطريق بسبب ثقلها وطول المســافة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفسه.

<sup>(2)</sup> بلقاسم أيت حمو: المرجع السابق، ص 39.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> نفسه) ص39**.** 

الحدد 35 على شيبوب: (لقاء قصير مع الذين شاركوا العقيدين سي الحواس وعميروش)، مجلة أول نوفمبر، العدد 35، الحزائر، 1979، ص30.

ETIENNE OCTAVE: (UN APPELE TEMOIGNE), HISTORIA MAGAZINE, Nº 285, FRANCE, 5 FEVRIER 1973, P2012.

<sup>(</sup>٥) باقاسم آيت حمو: المرجع السابق ، ص 39.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> على شيبوب: المرجع السابق، ص 39.

مما جعل عميروش يترل عن دابته (مطيته) ويتخلى له عنها، ثم واصل سيره مشيا على الأقدام حيى جبل ثامر (1).

لقد كانت المسافة طويلة ومتعبة بحيث مروا بمنطقة "قلب العرعار" ثم "الدم" ثم "نسينيسا" وصولا إلى حبل ثامر، وذلك في رحلة واحدة دون توقف وفي ليلة واحدة أو كان وصولهم عند الفجر فلم يجدوا الجيش الذي كان من المفروض أن يتواجد في ذلك المكان بانتظارهم، وكذلك هو الحال بالنسبة لحرس "سي الحواس" الذين ضلوا الطريق وعادوا من حيث أتوا. وهكذا لم يجدوا سوى 12 حنديا كانوا متمركزين هناك بصفة دائمة، مهمتهم التموين وتنظيم الاتصالات، والذيس أكدوا للعقيدين بألهم قد سمعوا أصوات شاحنات قادمة من ناحيتي عين الملح (3) ووادي الشعمر في الحبل متفرقين (3).

أما الرائد "عمر إدريس"، فبمجرد وصول الفوج إلى حبل ثامر، طلب مــــن مرافقيـــه أن يوقدوا له النار ليخفف من الآلام التي اشتدت به نتيجة التعب والبرد في رجله المصابـــة، ومـــا إن أشعلت النار وبدأ الماء يغلي في الإبريق الذي كان معدا للقهوة، حتى سمـــــع صـــوت محركـــات الشاحنات التي من المحتمل أن تكون قد باتت ليلتها هناك، لأنه لم ير لها أضواء أو إشارات توحــي بأنها قادمة (٥٠).

إن هذه الشاحنات، كانت تحمل قوات فرنسية تعدادها قسسارب 2500 جنديا، وقسد حاصرت المنطقة بعدما وصلت إليها، إثر وشاية من أحد عناصر الحركة الوطنية الجزائرية المقبسوض عليهم، والمغرر بهم من طرف أجهزة الاستخبارات الفرنسية التي أوهمته أنه كان ضحية وشاية مسن طرف جبهة التحرير الوطني، فما كان من هذا الأخير إلا السعي للانتقام من الجبهة وذلك بإحبسار القوات الفرنسية أنه على بعد 50 كلم جنوب بوسعادة آنذاك "سمكة كبيرة حدا"، والمقصود بذلك

<sup>(1)</sup> حواس بري: المرجع السابق، ص 87.

<sup>(2)</sup> عمر صخري : مداخلة في الندوة الوطنية التاريخية الأولى للعقيدين (سي الحواس، عميروش)، مشونش (بسكرة) 29-30 مارس 1997م.

<sup>(3)</sup> دائرة من دوائر ولاية المسيلة تقع في شرق الولاية و هي منطقة شبه صحراوية قاسبة.

<sup>(4)</sup> هو أحد أودية ولاية المسيلة ينطلق من شمال الولاية بجبال المعاضيد ليتلاشى حنوبا في رمال الصحراء و هــــو واد فصلى غير منتظم الجريان يفيض عند اشتداد التساقط.

<sup>(5)</sup> بلقاسم آيت حمو: المرجع السابق، ص 40.

<sup>·</sup> المرجع السابق، ص 87 .

مسؤول كبير في حبهة التحرير الوطني، مما جعل هذه القوات في ليلة 28 مارس تتلقيل الأوامسر بالخروج إلى تلك المنطقة مع منع استعمال أجهزة اللاسلكي حتى الصباح، وكذا عسدم إشال الأضواء الكاشفة، مما أغرق المنطقة في ضحيح هائل للشاحنات والآليات الحربية والذي يسمع على بعد 10 كلم (1)، بينما يؤكد البعض أن كشف العقيدين تم بعد المراسلة التي كانت لهما مع تونس، والتي تمت بالشفرة المكشوفة مما سمح لفرنسا بتحديد مكالهما ووجهتهما وسبيلهما.

وتذكر رواية أخرى أن أحد الحركة (الخونة) المتعاونين مع الثورة والمدعو صــــالح، قـــام بمراسلة الناحية الأولى التي كانت تحت قيادة إبراهيم بويفرح، يخبرها بانكشاف أمـــر العقيديــن، وأكد لسى الحواس أن فرنسا تعد لهم العدة<sup>(2)</sup>.

ومن جهتها نصبت أجهزة الاستخبارات الفرنسية، كمينا لأحد حرس عميروش المقربين، والذي كان في إجازته، وألقت القبض عليه، وأحبرته على التعامل معها حوفا من انتقام القسوات الفرنسية من أهله، وأمدهم بمعلومات قيمة عن قيادة الولاية الثالثة عامة والعقيد عميروش خاصة. وأثناء توجه العقيد إلى تونس عن طريق الجنوب، كانت وضعت هذه القوات في حالة اسستعداد واستنفار، وهو دليل واضح على علمها بتحركات العقيد ووجهته، فاختارت المكسان المناسب لاقتناصه (3).

ولما كان عميروش والحواس في الجبل الذكور وصل جنديان من جنود العقيد عمسيروش، وأخبرا الجميع بأن الجنديين اللذين يحملان المخططات قد قبض عليهما وبالتالي على الوئسائق. ومن هنا فالمؤكد أن القافلة العسكرية والحشود تتجه نحوهم، وفي الحال أمر العقيدان كل المحاهدين بأن يتمركزوا استعدادا للتصدي والدفاع عن أنفسهم<sup>(4)</sup>.

وما إن اكتشف العدو المجاهدين، حتى دخل معهم في معركة غير متكافئـــة دامــت مــن السابعة صباحا إلى ما بعد منتصف النهار، واستعمل فيها مختلف الأسلحة والمعــــدات تمثلــت في الطائرات والدبابات والمدفعية، وشاركت فيها وحدات مختلفة من قواته وعلى رأسها وحدات مــن

<sup>(1)</sup>ETIENN OCTAVE : OP-CIT, P2012.

<sup>(2)</sup> عمر صخري: المصدر السابق.

BRAHIM LAHRECHE DIT GHANI : OP CIT, P 150.

<sup>(1)</sup> على شهيوب: المرجع السابق، ص 39.

المظليين بقيادة العقيد "دوكاس" وتحت إشراف ومتابعة الجنرال "حيليس" نائب الجنرال شــــارل في قيادة العمليات<sup>(1)</sup>.

وقد عمل الجيش الفرنسي على قنبلة المنطقة بالطائرات، وضربها بالدبابات والمدفعية بعد ماصرتها من كل جهة، وقد أدى هذا القصف المركز إلى إحداث خسسائر بليغة في صفوف المحاهدين الذين يؤكد الناجون منهم أن العقيد سي الحواس استشهد قبل العقيد عميروش، ألهسم أبصروا هذا الأخير يغادر مكانه في الجهة الغربية من الجبل رفقه ثلاثة أو أربعة جنود ملتحثا إلى الناحية الشرقية حيث كان القصف خفيفا نسبيا، ولكن الطائرات قامت بقنبلة مكالهم، لألهسا لم تكن تترك فرصة لأحد من أجل التحرك أو الانسحاب، ومن المحتمل أن يكونوا قد سقطوا شهدا، بعد هذه الحركة وهذا في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (2).

بينما استشهد العقيد الحواس قبل هذا التوقيت، لأن مسدسه توقف عن إطلاق الرصاص في حدود الساعة الحادية عشرة، أما العقيد عميروش فتذكر مصادر أخرى أنه سقط شهيدا في حوالي الساعة الثانية عشرة، بعد انقطاع صوت رشاشه وإصابته بشظايا القنابل التي كانت الطائرات تقذفها على كل شيء يتحرك<sup>(3)</sup>.

ومهما يكن توقيت استشهادهما، فمن المؤكد ألهما كانا في ساحة المعركة، وبين إحوالهم المحاهدين الذين استبسلوا في المقاومة والتصدي لقوات الاستعمار، التي تحاطلت على المنطقة قادمة من بسكرة والأغواط وتوقرت، إلى حانب القوات المتواحدة ببوسعادة وضواحيها، والعدد الكبسير من الطائرات الحربية التي غطت سماء عين الملح<sup>(4)</sup>.

وباقتراب منتصف النهار، توقف أو خف القصف وبدأت الطائرات التي كان عددهــــا 25 طائرة من مختلف الأنواع تحوم، علها تعثر على جندي من جنود جيش التحرير، غـــير أنــه بعــد الساعة الثانية عشرة اشتد الوضع تأزما، ولعل مرد ذلك لأسر العدو أحد جنود جيش التحريــر، وعلمه منه بأن العقيدين في المعركة، لذلك قدمت الطائرات المروحية والمظليون واللفيف الأجنبي،

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفسه) ص 38.

<sup>(°)</sup> بلقاسم آيت حمو: المرجع السابق، ص 41.

<sup>(3)</sup> على شهبوب: المرجع السابق، ص 40.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> تقييم) ص 39,

وكانت المظلات لكثرتما تحط كالجراد في الأماكن التي يتواجد بها المحاهدون أو في الأماكن المحاورة لها<sup>(1)</sup>.

وهكذا استمرت المعركة حتى وقت متأخر من النهار، حيث حسمت لصالح القوات الفرنسية التي أسرت مجموعة من الجنود الجرحى، وعلى رأسهم الرائد عمر إدريس الذي كان مصابا في رأسه إصابة خطيرة، أدت إلى استشهاده في اليوم الموالي الذي شهد نقل الأسلم مراكز الاستنطاق والتعذيب<sup>(2)</sup>.

وحسب شهادة أحمد بن شرودة (3) فإن الطائرات كانت ترى من جبل ميمونة وهي تقنبل في منطقة جبل ثامر، ولذلك كان يسمع دوي المدافع وهي تقصف، مما أدى إلى تصاعد دحسان كثيف. غير أن المحاهدين المتمركزين في حبل ميمونة كانوا عاجزين عن الالتحاق بالمعركة لبعسد المسافة، ويضيف أنه في ذلك اليوم وبعد العشاء عاد الجيش الذي كان من المفسروض أن يرافق العقيدين (4).

أما المحاهدون الذين لم يستشهدوا، فقد حاولوا خلال تلك الليلة الخروج من الحصار عن طريق محاولة اختراق صفوف القوات المحاصرة، وفي صباح اليوم الموالي بدأت عملية البحث، الستي أفضت إلى العثور على حثث العقيدين وبقية المحاهدين والحرحي<sup>(5)</sup>.

كما عملت القوات المشاركة خلال الأيام التي تلت العملية، على تتبع الفارين من جنود جيش التحرير الوطني الذين تمكنوا من الإفلات خلال الليل، وكذا ملاحقة عناصر الحماية الستي لم تشارك في المعركة، وذلك في حبل "بوكحيل" بالجنوب الشرقي لجبل ثامر، ثم في حبل "عمارة" و"ميمونة" في الغرب، ومنطقة "مدوكل" في اتجاه الحضنة، ولكن كل هذه الجهود لم تفصض إلى شيء بالنسبة للعقيد دوكاس<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حواس بري: المرجع نفسه) ص 88.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه: ص 88.

<sup>(3)</sup> مجاهد من مواليد 1927 بورقلة ارتقى إلى رتبة ملازم كان يقود الفوج الذي كلفه العقيد سي الحواس بالتمركز والثبات في حبل ميمونة.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> بلقاسم أيت حمو: المرجع السابق ، ص 42.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>ETIENNE OCTAVE : OP , CIT, P 2013

ولقد كان لاستشهاد عميروش وقعا بالغا لدى الأعداء قبل الأصدقاء، حيست استبشروا خيرا بموته وظنوا أن الثورة قد انتهى أمرها في الولاية الثالثة، حيث قال الجنرال "فسور" في هسذا الخصوص: "إن القضاء على عميروش معناه القضاء على 50% من الثورة في بلاد القبائل"، وهكذا بدأت الطائرات تلقي الأطنان من المنشورات فوق المناطق الآهلة والمحرمة تعلن فيها عسس انتسهاء الثورة، وكذلك تجندت وسائل الإعلام بأنواعها لتغطية الحدث وإعطائه الوزن المناسب<sup>(3)</sup>، وذلك في إطار الحرب النفسية الهادفة إلى زرع الروح الانهزامية في نفوس الشعب الجزائري والمجاهدين.

غير أن الثورة كانت قد أعدت لمثل هذه الخسائر الجسيمة، حيث وضعت تنظيما يضمس استمراريتها مهما كانت الخسائر والتضحيات، وفي هذا الإطار قال الرائد "عمر إدريسس" وهو يحتضر إثر إصابته في المعركة ووقوعه أسيرا في يد العقيد دوكاس: "يمكن لك أن تعستز بنفسك لأنك حققت نجاحا كبيرا، غير أن ذلك لن يغير شيئا في معركتنا لأن آخرين سسوف يسأخذون مكاننا"(4). ومثل هذا المعنى صدر عن الحكومة المؤقتة في نعبها الشهيدين سي الحواس وعمسيروش على إثر البيان الذي أصدرته، حيث ذكرت فيه خصالهما الثورية النبيلة وأثنت عليهما، وأكسدت للمجاهدين والشعب وفرنسا أن الثورة مستمرة، ولن تتوقف باستشهاد أي واحد من أبنائها الذين لم يسقطوا في ميدان الشرف بدون ثمن أن.

أما فرنسا، فإنها لم تصدق الخبر حيث اهتزت فرحا، وراح ضباطها وجنودها ياخذون الصور التذكارية أمام حثتي العقيدين عميروش وسي الحواس، وذلك بحضور الصحافية كما حندت طائرة لنقل عدد من المواطنين من مسقط رأس العقيد عميروش، ومن أماكن أحرى مختلفة عاش فيها، وذلك قصد التعرف على حثته، وكان ممن أحضروا من قرية عميروش عمسه لصلة

<sup>(1)</sup> ALISTAIR HORNE : OP CIT, P 338.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>HENRI LE MIRE, OP, CIT, P 264.

<sup>(3)</sup> عبد العزيز وعلى: شهادات حية حول حياة الشهيد العقيد عميروش، المرجع السابق، ص 65.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>FRANÇOIS MILLES: DERNIER JOUR D'AMIROUCHE, **HISTORIA MAGAZINE** N° 286, IMP. GEORGES LANG, FRANCE, 05 FEVRIER 1973, P2011.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> حمد الصالح الصابق المرجع السابق، ص 64-65-66.

<sup>6</sup> FRANÇOIS MILLES , OP-CIT, P 2011.

القرابة بينهما، وكذلك أحد الخونة الذي كان قبل التحاقه بالجيش الفرنسي يعمل حنديا تحت قيادة العقيد عميروش<sup>(1)</sup>.

خلاصة القول إن عظمة الثورة وقوتها تتمثل في استمراريتها، وفي الآلية السيق وضعتها لذلك، فبمجرد استشهاد العقيد عميروش، أو بالأحرى قبل استشهاده، استخلف وراءه على رأس الولاية الثالثة العقيد محند والحاج الذي كان آنذاك رائدا، وأمر الجنود والضباط بطاعته والانصياع له بصفته قائد الولاية (2). ورغم الخلاف الذي وقع بين هذا الأخير والرائد عبد الرحمان أوميرة بعد عودته من تونس في ربيع عام 1959م على قيادة الولاية، فإن الأمر استقر له بعد تثبيته من طسرف القيادة في تونس، والتي رقته بالمناسبة إلى رتبة عقيد (3).

لقد تمكن عميروش خلال قيادته للولاية الثالثة التي دامت أكثر من عام ونصف، أن يجعل منها ولاية ذات أهمية بالغة، ووزن كبير، في مسرح الأحداث بالوطن، وذلك لحزمه وعزمه وقدرته على القيادة، حيث استطاع أن يعطي نفسا جديدا لكل جوانب التنظيم بها، مستعينا في ذلك بسكانها الذين تمكن من تأطيرهم وتنظيمهم وفق مقررات مؤتمر الصومام، مما زاد في تلاحمهم بالثورة.

لقد عرفت الولاية الثالثة في عهد العقيد عميروش محن ومؤامرات خطيرة مدبرة وموجهة من طرف الاستعمار وأعوانه، كان الهدف منها زعزعة النظام الثوري في الولاية، أولا ثم في بقية الولايات الحربية الأخرى، والمتمثلة في محاولة الاختراق التي تعرضت لها صفوف الثورة، غير أن عميروش تصرف معها بحزم مما أفشل خطط الاستعمار، ولكن الثمن كان مكلفا مما أرهق التنظيم الثوري بالولاية، لكنه أنقذه من فتنة كانت نتائجها مجهولة الآثار.

إن سياسة عميروش وقدراته القيادية مكنته من ربط علاقات تعاون وثيق مع أغلب قـــادة الثورة بالداخل آنذاك، وسمحت له أن يتبوء مكانة مرموقة في الثورة خاصة، وفي تـــاريخ الجزائــر عامة .

<sup>(1)</sup> محمد الصالح الصديق: المرجع السابق ص 62-63.

<sup>(</sup>١٥) عبد العزيز وعلى: شهادات حية حول حياة الشهيد العقيد عميروش، المرجع السابق، ص 63.

<sup>(2)</sup> على العياشي: لقاء مع المحاهد الرائد الطيب صديقي، المرجع السابق ص 28 - 29.

# الخاتمة

- إن القائد عميروش، هو ذلك الرجل الذي وهب شبابه للقضية الجزائرية مناضلا، وحياته من أجل استقلال الجزائر، وحريتها. وقد أبلى في سبيل ذلك البلاء الحسن، ولا ينكر ذلك إلا حاحد مغرض.
- إن الرجل كان وطنيا، متيما بالجزائر، إلى درجة أنه أهمل أهله وعائلته من أجلها، وخير دليـــل على ذلك عودتة من فرنسا إلى الجبل معقل الثورة مباشرة، دون أن يعرج حتى على أهله.
  - إيمانه الراسخ باستقلال الجزائر.
  - إن عميروش قد تدرج في سلم المسؤوليات حتى ارتقى إلى أعلى درجاتها العسكرية.
    - إنه اثبت جدارته بتلك المراتب بفضل كفاءاته وقدراته التي أهلته لتلك المناصب.
- إنه إنسان، وكل إنسان مجتهد وعامل، معرض إلى التوفيق أو الإخفاق، خاصــــة إن كـــانت الظروف التي كان يعمل فيها خطيرة جدا كالتي كان هو فيها، حيث يصارع المخــــاطر في كـــل لحظة، ولا مجال لأي تماون.
- إن الرجل كان حازما عازما، لا يتسامح أمام أي إهمال أو تقاعس، ويأخذ الأمـــور مــأخذ الجد.
- إنه كان صاحب مشروع حضاري نابع من تكوينه السياسي، وخيرُ دليل على ذلك اهتمامُــه بالعلم وطلبته، وإرسالهُ البعثات الطلابية إلى الخارج من أجل الدراسة، والاســـتعداد لما بعــد الاستقلال، وهذا ما نفع بالفعل الجزائر المستقلة، حيث دعم أولئك الطلبـــة مختلـف هياكلــها وإداراتها.

- إن عميروش تعرض إلى هجمة واسعة من مختلف الأوساط، وبعض المؤرخين، الذين صـــوروه على أنه وحش بدون قلب ولا رحمة. وهي صورة معكوسة تماما عند من أحبوه ولا يزالون يحبونه إلى اليوم، بل ومستعدون حتى للتضحية من أجل تاريخه وسمعته، وهو ميت.

- إن اعتراف العدو بقوة الرجل وشجاعته، لدليل قاطع واضح لصالحه، وفي هذا الإطار يكفي تصريح الجنرال "فور" في إحدى المناسبات: "إنه وعميروش يحكمان بلاد القبائل الأول في النهار والثاني في الليل"، وكذلك تصريحه في مناسبة أحرى "إن القضاء على عميروش معناه القضاء على 80% من الثورة في بلاد القبائل".

- إن اعتبار اليوم الذي استشهد فيه عميروش أعز أيام الجنرال "سيمون" وأسعدها، وشــــعوره بالارتياح لاختفاء الشبح الرهيب، الذي لم يفتأ يطارده، ويطارد جنوده الفرنسيين، ويكدر صفــو حياتهم في كل اشتباك. يقف دليلا على وزن الرجل عند جنرالات فرنسا.

ومن خلال كل هذه النتائج أو الاستنتاجات آمل أنني أنصفت عميروش، أو حاولت أن أكون كذلك. وخير ما أختتم به عملي، مقتطفات من بيان الحكومة المؤقتة إلى جيش التحريس الوطني، الذي أصدرته إثر استشهاد العقيدين سي الحواس وعميروش "... كان عميروش ذا إرادة قوية وتنظيم محكم صير بهما ولايته مثلا يحتذى، واستطاع أن يتلاعب بأعدائه، ويجعل حنرالات فرنسيين يفشلون أكثر من مرة أمامه. كما استطاع أن يصير أجهزة الدعاية النفسية الفرنسية موضع السخرية المتكررة.

كان عميروش بخصاله كقائد، وكرجل وكوطني مثلاً جزائريا يحتذى به... إن الجزائر قد خســرت يوم 29 مارس 1959م اثنين من أفضل أبنائها تغمدهما الله برحمته..."

والله ولي التوفيق

الملاحق

## الملحق رقم: ٥١.

### صورة للوكالة التي منحها مجلس قيادة الولاية الثالثة للعقيد عميروش في اجتماع 4 مارس 1959م، من اجل تمثيل الولاية في اجتماع قيادة الثورة في الحارج أفريل 1959م.

Room to a Little en til on Hubtonnla

Arm'o do . 15thatfon Huttonate

#### Million Walter

#### L ROBINSATION

Bomis an Consoll de Bilaye extraordionire ca jour, bee thoponsehlos allupros nommen:

1)-KKLI Mohand Oulhadjiago de 4B ans, domicillo à Bouzemans, douar Beni-IDJenn Companie Politique et Chef Intérimeire de la WILAYA 3.

COMMANDE POLITEQUE et Char Interimetre de la VILAYA 3.

(Luf dyette), CAPITAINE, en post tion détechée unprés du Comité de dILAYA.

3)-BRHNCUR Ali, 39 ans, domicilié à TACHROUCHTE (Camp-du-Maréchal) CAPITAINE, en

3)-BENNEUR Ali, 32 ans. domicilie à TAGHROUGHTE(Gamp-du-marconaligaritains on position détachée, suprés du Comité de WILAVE.

4)-TOUAT Larbi, agé de 31 ans. domicilié à FELDHEN(Akbou)LTENTENANT R.L. de la Zone liet actualiquent Chef latérimeire de la dite Zone.

(Alice de la Zone L'Alice de la B.BOU-ARRENIDJ, LIEUTENANT POLITIE DE MARGE DE LA Zone L'ALICE DE LA Zone L'ALICE DE L'ALI

6)-MAHET Soddik, age do 38 ans, domicilió à TASSINA (Akbou)LI THE MANT militai-

V)-VOUCET Hoeine dit MOUSTACHE, Eg4 de 38 ans, domicilié à BOUANDAS (Qued-Bar-

F)-MAGHEI Mohand Salah dit Abdollah, figé de 53 una, domicillé à TBEZKRIERER(nzouge )CAPITAINE, Chaf \*olitheo-militaire de la zone 2.

0)-HER QUIDT Boulester, 28 ann, domicile a SIDI-OKIM, LEGUTERART R.L. de la Zo-

10) -ROUGHOUVE Abderratumone, 30 and, dondellio, A. Bent-Eachton-Charles (ballette), Liellette BARR COLUMN do la norma de de normalisment prof. Les colors de la lacination de lacination de la lacination de lacination de lacination de la lacination de la lacination de la

11)-BOULT Pourlem, 32 and, domitettis & W. HEBERTEL, L. ENVENARY Of LATRE do la zo-

THE 4

JEN - AGING Foliand Said, Egg de 20 una, domicilia A Tighilt a(p. Gueydon), CAPITAING

Chef Polition-militaire de la zone 4.

13)-MOKE, HI Abdelhafid, 32 ans, domicfife A jatt-Logradj (Lafayetce), LIEUTEHARP

HURCIED de la WILAYA.

14)-KADRI Almed, 39 ans, domicilió dans la Commune des Bibans, desnert dennent la Commune des Bibans, desnert de dens la dennent la Commune des Bibans, desnert de la commune de la commune desse de la commune del commune de la commune de la commune de la commune de la commune del commune de la c

-Prondre part, en com de la catalina III, à la récuton de responsables nationaux et de Wi ayas prévue pour lignois d'Avril 1989.
-Discuter au cours, de centralisment à toutes questions qui y seraient soumises.
-Prendre toute décision du la jugera utile, aux lieu et place du Comité de Wi-

En 'of de quoi la présente progratton a été établie endouble exemplaire ol sign e par tous les mendants l'edénans nommis, en approuvant rayês co mo mila Sulvan las algoutures:

Aux Armées, 1e 4 Mars 1959



#### الملحق رقم: 02.

صورة لنسخة من شهادة ميلاد آيت حمودة عميروش مستخرجة من الدفتر الاصلي لبلدية واسيف ولاية تيزي وزو بتاريخ 31 حويلية 2001م.

| <b>4.</b>                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| الجمهورتية الجزائرتية الذيقراطيّة الشعبية                   | ولاية سين يورس                      |
| شهادة الميلاد                                               |                                     |
| نسخة كاملة                                                  | دائيرة والسوالسوالسوالسوالسوالسوالي |
|                                                             | بَلديَّة                            |
| في بوم ١٠ الواحد و النلازين أكورعام ألف و ريسه و الم        | الحالة المدنيَّة                    |
| وست ويسترك على لساعة الثابية عسر                            |                                     |
| •                                                           | رَفْع ١٨٥ كاري                      |
| وُلِدَ ٥ السيد جرهور ده مدرونده                             | 31/10/1926                          |
| الجنس دكر ابن عصور سن بيداد ابن                             |                                     |
| و ان سندس فعال                                              | でも回り                                |
| •                                                           |                                     |
| التاكتين ب السولود سيسامن                                   | ~ <b>)</b>                          |
| خُرِّرُفي السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي          |                                     |
|                                                             |                                     |
| السّاعة                                                     |                                     |
| بإغلان أذلى بوالسّيدُ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                                     |
| ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |                                     |
|                                                             |                                     |
|                                                             |                                     |
|                                                             |                                     |
|                                                             |                                     |
|                                                             |                                     |
| (A.1., 18t)                                                 |                                     |
| الإنضاءات                                                   |                                     |
|                                                             |                                     |

رَ يَكَ الْمُ وَلَفُ الْوَلَدُ وَ الْمُ الْوَلَدُ وَ الْمُ الْوَلَدُ وَ الْمُ وَلَفُ الْوَلَدُ الْمُ الْوَلَدُ وَ وَ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### الملحق رقم: ٥٥.

صورة لنسخة من شهادة ميلاد آيت حمودة عميروش بن أحمد بن سليمان، والد القائد عميروش مستخرجة من الدفتر الاصلي لبلدية واسيف ولاية تيزي وزو بتاريخ 31 حويلية 2001م.

| الجُهُورِيَّةُ الجَرَائِرِيَّةُ الدِّيُفراطِيَّةُ الطَّغبِيَّةُ الجَرَائِرِيَّةُ الدِّيفراطِيَّةُ الطَّغبِيَّةُ فَيُراكِزُ المُحْسلِينُ فَيُرَاكِزُ صَلِينًا فَيُرَاكِزُ صَلَيْنَ السَّالِينَ فَيُرَاكِزُ صَلَّيْنَ السَّالِينَ السَالِينَ السَّالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَالِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ولايت بيش عور، دائرة والم                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| المنعَلِق بِعَرْشِ لَى المنعَلِق بِعَرْشِ لَى المنعَلِق بِعَرْشِ لَى المنعَلِق بِعَرْشِ لَى المنطق ا | - 922 - 5<br>96 - Le 38 vum - 7 821                   |
| الإستمالعائلي أبت حسورة<br>الإستمر (اللَّقبُ القَدِيم) أو استم الاستكر (اللَّقبُ القَدِيم) أو استم الاستلافِ أو الكُيّةِ وإذا كانت<br>عدم و ش يث كهد بت معامرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                                                     |
| الرَّفْهُ - 40 مِن الدَّفْتَرِ الأَضْلَيَ<br>اللَّهْنَةُ<br>الْهُنَوْفِي سَنَةِ الْمُرْسِيَةِ الْمُرْسِيةِ الْمُرَافِي سَنَةِ الْمُرْسِيةِ الْمُرَافِي سَنَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | is, Vids                                              |
| العمرُ في سنه ما العمرُ ما العمرُ في سنه |                                                       |
| شخة مُطابِقةُ لِلأَصْلِ مَصَابِعَةُ مُطابِقةُ لِلأَصْلِ مَصَدَدِيدٍ مِنْ مَصَابِعَةُ لِلأَصْلِ مَصَدَدِيدٍ مِنْ مَصَابِعَةُ مُطابِعَةُ لِلأَصْلِ مَصَدَدِيدٍ مِنْ مَصَابِعَةُ مُطَابِعَةُ لِلأَصْلِ مَصَدَدِيدٍ مِنْ مَصَابِعَةُ مُطَابِعَةُ لِلأَصْلِ مَصَدَدِيدٍ مِنْ مَصَابِعَةُ مُطَابِعَةُ لِلأَصْلِ مَصَابِعَةُ مُطَابِعَةُ لِلأَصْلِ مَصَابِعَةُ مُطَابِعَةُ لِلأَصْلِ مَصَابِعَةُ لِلأَصْلِ مَصَابِعَةُ مُطَابِعَةُ لِلأَصْلِ مَصَابِعَةُ لِلْأَصْلِ مَنْ مَصَابِعَةً مُطَابِعَةُ لِلأَصْلِ مَصَابِعَةً مُطَابِعَةُ لِلْأَصْلِ مَصَابِعَةً مُطَابِعَةً مُطَابِعَةً لِلْأَصْلِ مَصَابِعَةً مُطَابِعَةً مُطَابِعَةً لِلْأَصْلِ مَصَابِعَةً مُعَالِمَةً مُعَلِيدًا لِمُعَلِّمُ مِنْ مَنْ مَعَالِمُ مَنْ مَنْ مَنْ مُعَلِيعًا لِمُعْلِقُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| مَا بِطُ الْحَالَةِ الْلَدَائِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الديرية التأثير الأدرية                               |
| Dit HAmmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الكِنابةُ السّابقةُ للإسْمِوَ اللَّهِ<br>مم Aunenclee |

#### الملحق رقم: 04.

صورة لنسخة من شهادة ميلاد آيت حمودة عمران بن عميروش مستخرجة من الدفتر الاصلي لبلدية إيبودرارن ولاية تيزي وزو بتاريخ 16 أفريل 2001م.

| الجهورية الجرائية الديفراماية القعية المعددة المسلاد المحالة المادة المسلاد المحالة المادة المسلاد المحالة المدنية المحدد عدر ويلية عام العالمة المدنية المحدد المحدد المحدد المدنية المحدد المدنية المحدد ال |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| وإغلان أفلى بوالسّيد و الإنساءات الإنساءات و المنساءات و المنساء المرادة و المنساء و اللّيب  |  |

#### الملحق رقم: 05.

خريطة المنطقة الثالثة وموقع انعقاد مؤتمر الصومام



المرجع: الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية: تاريخ العالم العاصر. 1939 . 2000.

الملحق رقم: 06. عريطة الولاية الثالثة وفق مقررات مؤتمر الصومام (صورة قديمة)



المرجع: مجلة أول نوفمبر العددان ١١٥-١١١ (1989م).

الملحق رقم: ٥٦.



وأهم المواقع التي توقف فيها عميروش أيام مهسته بما نحاية عام 1956م

حريطة الولاية الأولى

175

#### الملحق رقم: ٥٥.

خريطة لمنطقة حبل ثامر ومختلف التشكيلات العسكرية الفرنسية المشاركة المشاركة المشاركة في معركة استشهاد العقيد عمبروش .



- HISTORIA MAGAZINE, N: 285, 2010. : المرجع

### الملحق رقم: ٥٠٠

صورة للعقيد عميروش في الزي المديي



الرجع: . HISTORIA MAGAZINE, N: 275 (1879).

### الملحق رقم: ١١٠.

صورة لعمروش والعقيد كريم بلقاسم، ونائبه مجمدي السعيد، وأحد العاهدين



- HISTORIA MAGAZINE, N: 285[2011] : - J

#### الملحق رقم: 11.

صورة لعميروش والعقيد زيغود يوسف، ونائبه لخضر بن طويال، وعمار بن عودة على هامش أشغال مؤتمر الصومام أوت ١٥٥٥م.

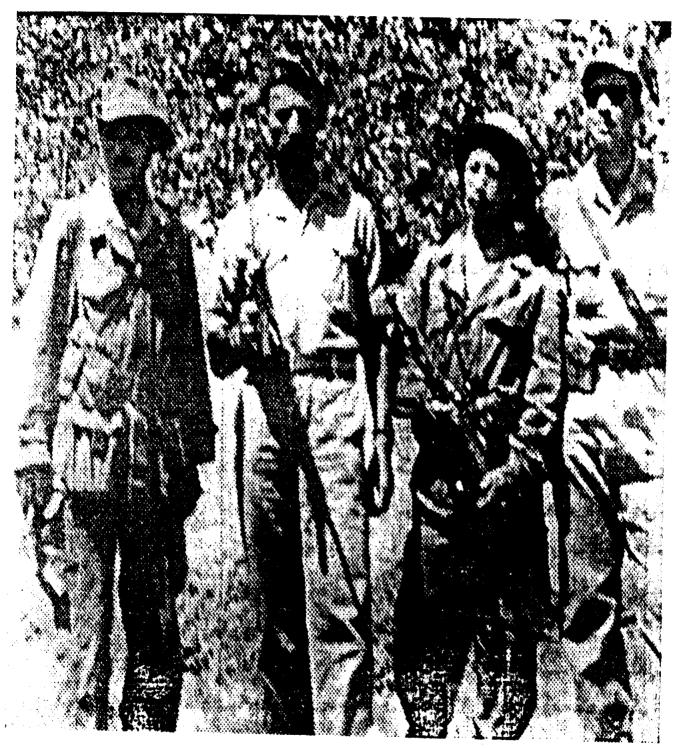

المرجع: مجملة أول نوفمبر.

#### الملحق رقم: 12.

صورة للقادة المشاركين في مؤتمر الصومام ونوابهم على هامش الأشغال وهم من اليمين

الواقفون: الرائد قاسي، لخضر بن طوبال، عبان رمضان، ابرهيم مزهودي، كريم بلقاسم، عمر أوعمران، زيغود يوسف.

الجالسون: عميروش آيت حمودة، حسين رويبح، عمار بن عودة.



المرجع: مجلة أول نوفمبر العددان 156/155 .

## الملحق رقم: 13. صورة لعملية التحقق من جثة العقيد عميروش

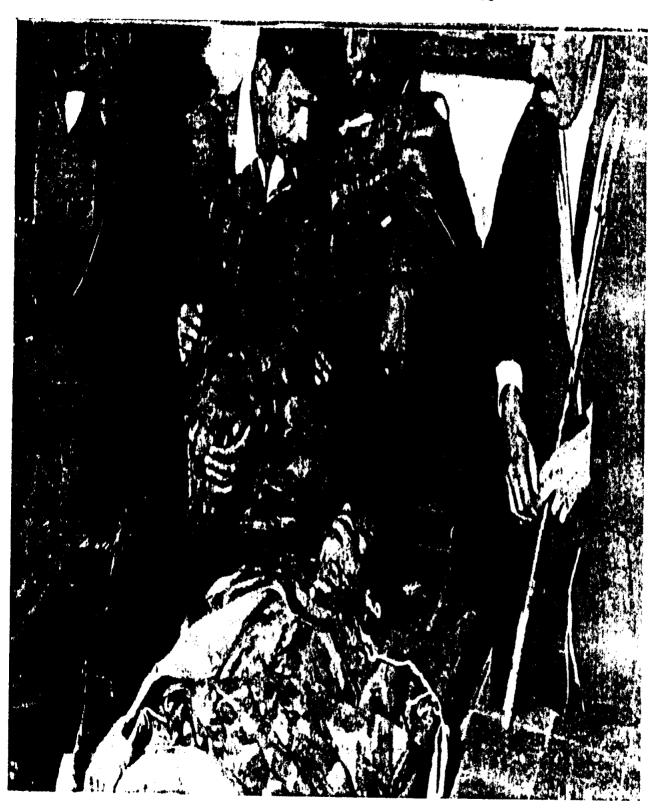

- HISTORIA MAGAZINE, N: 285, 2017. ألمرجع:

# قائمة المصادر والمراجع

# أولا) الوثائق:

- صورة من نسخة طبق الأصل للوكالة، التي منحت للعقيد عميروش من طرف مجلس الولاية الثالثة المؤرخـــة، في 04 مارس 1959م. توجد نسخة منها في الملاحق .
- نسخة من الدفتر الأصلي لشهادة ميلاد آيت حمودة عميروش، رقم 2018، الصادرة من بلدية واسيف ولايسة تيزي وزو، بتاريخ 31 جويلية 2001م.
- نسخة من الدفتر الأصلي لشهادة ميلاد آيت حمودة عميروش بن أحمد بن سليمان ، رقم 594 ، الصادرة مــن بلدية واسيف ولاية تيزي وزو ،بتاريخ :31 جويلية 2001م .
- نسخة من الدفتر الأصلي لشهادة ميلاد آيت حمودة عمران بن عميروش، رقم 34، الصادرة من بلدية إيبودرارن، ولاية تيزي وزو، بتاريخ 16 / 04 / 2001م.

# ثانيا) الشهادات:

- أمقران عبد الحفيظ: شهادة في لقائي معه (مسجل الصورة والصوت)، المحلس الإسلامي الأعلى، الجزائر، 31 ديسمبر 2000م.
- أومالو احسن: شهادة في لقاني معه ( مسجل بالصورة والصوت )، المنظمة الوطنية للمجاهدين، شارع غرمول، الجزائر العاصمة، 27 مارس 2000.
- آيت حمودة عمران المدعو نور الدين، وهو ابن عميروش: شهادة نقلا عن جده بلعيد آيت حمودة في لقاني معه مسجل بالصورة والصوت، نادي الصنوبر، الجزائـــــر، 2000م.
- آيت حمودة بوسعد " الأخ الأكبر لعميروش ": (شهادة) الحالدون (قصة من أبطال الثورة )، شريط وثائقي تلفزيوني، إعداد عزالدين بوكردوس، الجزائر، 1976م.
- بن الحاج محمد واعمر: شهادة في لقاني معه ، المنظمة الوطنية للمجاهدين شارع غرمول الجزائر العاصمة ، في 2001/07/18
- بلعمارة عمد أعراب: (شهادة) الخالدون (قصة من أبطال الثورة)، شريط وثائقي تلفزيوني، إعداد عزالديسن بوكردوس، الجزائر، 1976م.

- حافضي عمار: شهادة في لقاني معه ، المنظمة الوطنية للمجاهدين شارع غرمول الجزائــــر العاصمـــة ، في 2001/07/18
- ساحي أحمد وميكاشير صالح: شهادة بعنوان- لمحة تاريخية عن الولاية الثالثة عبر مراحل الشـــورة، النـــدوة الوطنية حول المعارك الكبرى للولاية الثالثة ، تيزي وزو 25 / 26 نوفمبر 1999م.
  - سرياني علي: مداخلة أو شهادة في الندوة الوطنية الأولى للعقيدين (سي الحواس، عميروش)، بمشونش (بسكرة) 29-30 مارس 1997.
- سعود السعيد (لوسكيتش): شهادة في لقائي معه، مسجل بالصورة و بالصوت: المنظسة الوطنية للسجاهدين، برج بوعريريج، جانفي 2001 .
- صخري عسر: مداخلة أو شهادة في الندوة الوطنية التاريخية الأولى للعقيدين (سي الحواس، عسبروش). مشونش (بسكرة) 29-30 مارس 1997م.
- فاضل أحمد: شهادة في لقائي معه، مسجل بالصورة والصوت، بمقر المنظمة الوطنية للمجساهدين، الجزائسر العاصمة، 26 مارس 2000م .
- فضال أحمد (سي حميمي): شهادة في لقاني الثاني معه بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين، يوم 18 جويليــــة عام 2001م.
  - قادري أحمد : شهادة في لقاني معه مسجل بالصورة والصوت، في بيته بالجزائر العاصمة، 2000/04/29م.
  - كتان محند واعمر : في شهادة بالندوة الوطنية حول المعارك الكبرى للولاية الثالثة التاريخية ، تيزي وزو 25-25 نوفمبر 1999م.
  - ميكاشير صالح: شهادة عن التسليح في الولاية الثالثة، أشغال الندوة الوطنية حول المعارك الكبرى للولاية الثالثة التاريخية، تيزي وزو 25-26 نوفسبر 1999م.
- ميكاشير صالح: شهادة بعنوان ( التمويل )، في أشغال الندوة الوطنية حول المعارك الكبرى للولاية التاريخيـــة الثالثة، تيزي وزو، 26/25 نوفمبر 1999.
- وعلى عبد العزيز: شهادة في لقائي معه بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين، الجزائر العاصمـــة، 25 جويليــة . 2001.

# ثالثا) الكتب والمقالات والمحاضرات بالعربية:

## أ\_الكتب:

- ابن العقون عبد الرحمان بن إبراهيم: الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرة، الفترة الثالثة النالث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986م.
- أزغيدي محمد لحسن : مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائريـــة 1956 1962 ، المؤسســـة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1989م .
- أمقران عبد الحفيظ: مذكرات من مسيرة النضال والجهاد ، شركة دار الأمة للطباعة والترجمـــة والنشــر والتوزيع، الطبعة الأولى، حويلية،1997م .
- بخوش عمار: العمال الجزائريون في فرنسا، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، 1979.
- بو الصفصاف عبد الكريم: حرب الجزائر ومراكز الجيش الفرنسي للقمع والتعذيب في ولايسة سطيف 1996 . و الصفصاف 1962/1954 .
- بوعزيز يحي: ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، الجزء الناني تسورات القسرن العشسرين، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الطبعة الثانية، الجزائر، 1996.
  - بوعزيز يعي: ثورة 1871م: دور عائلتي المقراني والحداد، الشركة الوطنية والتوزيع، الجزائر، 1978م.
  - بيكفور ل ن، سميث ل و: الدليل إلى كتابة البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه، ترجم إلى العربية من طرف الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، الطبعة الأولى، دار الشروق حدة للنشر والتوزيع والطباعة، المملكة العربية السعودية، 1981م.
    - الجنيدي خليفة: حوار حول الثورة، ثلاث أجزاء، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1986م.
      - حربي محمد: الثورة الجزائرية سنوات المخاض، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1994 ·
- حليس في الطاهر: قبسات من ثورة نوفمبر 1954 كما عايشها العقيد الحاج لحضر قساند الولايسة الأولى، شركة الشهاب، الجزائر.
- الزبيري محمد العربي: الثورة الجزائرية في عامها الأول ،دار البعث للطباعة والنشر بقسنطينة، الطبعة الأولى، الجزائر، 1984.
- الزبيري محمد العربي: تا**ريخ الجزائر المعاصر 1942 -1962، المطبعة** الجامعية لجامعة الجزائر ملحقة بوزريعــــة، الجزائر، 1997م.

- زوزو عبد الحميد: تاريخ أوربا والولايات المتحدة 1945/1914 محاضرات ونصوص، ديسوان المطبوعسات الجامعية، الجزائر، 1996م .
- سطورا بنيامين: مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية 1898-1974، ترجمة صادق عماري ومصطفى ملضي، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1997م.
- سعد الله أبو القاسم: أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت لبنان ، الجزء التان، الطبعة الثانية، 1990م .
  - صاري حيلالي : دور البيئة في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1983.
- الصديق محمد الصالح: العقيد عميروش، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة النالئسة، الجزانسر، 1999م.
  - الصديق محمد الصالح: عملية العصفور الأزرق، الطبعة الأولى، منشورات دحلب، الجزائر، 1990م
- صلاح محمد: الواضح في تاريخ العالم الحديث والمعاصر(1870/1870)، منشورات القصبة، الجزائر، 1997م.
  - طلاس مصطفى، العسلي بسام: الثورة الجزالوية، الطبعة الأولى، دار الشورى، بيروت، 1982م.
    - عباس محمد: ثوار...عظماء ، مطبعة دحلب ، الجزائر ، 1991م .
- قنانش محمد: الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين (1919 1939)، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1982م .
- كافي على: مذكرات الرئيس على كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري 1962/1946، دار القصية للنشر، الجزائر 1999م.
  - لونيسي رابح: الشهيد عميروش آيت هودة قاهر الجنرالات، دار المعارف، الجزائر، 2000م.
    - المعهد التربوي الوطني الجزائري: ا**لأطلس العالمي، ا**لجزائر، 1985.
- المنظمة الوطنية للمجاهدين: "من شهداء ثورة التحرير الوطني"، مطبعة جريدة الوحدة ، الجزائر ، 1985م .
  - منجد اللغة والأعلام، الطبعة الرابعة عشر، دار المشرق، بيروت، 1986م.
  - وزارة المحاهدين : وثائق مؤتمر الصومام، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 1996.

## ب \_ الكتب غير المطبوعة:

- بلقاسم محمد: الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي (1328-1373هـــ/1910-1954م)، رسالة ماجستير، الجزائر، 1994م.
- - المتحف الوطني للمجاهد: أعلام المقاومة السياسية بالجزائر 1919م/1954م، (في طريق الطبع).

## ج \_ المحاضرات :

- بوتخيل الصالح: محاضرة بعنوان ( المقاومة الوطنية الجزائرية من 1930 إلى 1945 )، الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة، قصر الأمم، الجزائـــــر من 28 إلى 31 أكتوبر 1981م .
- تروزين محمد: محاضرة بعنوان ( اندلاع ثورة فاتح نوفمبر 1954م) ، الملتقى الوطني الأول لتساريخ الشورة ، قصر الأمم الجزائر، 28-31 أكتوبر 1981م .
- محيوت أحمد: محاضرة (وصف اندلاع الثورة في الوسط و منطقة القبائل)، الملتقي الوطسني الأول لتساريخ الثورة، قصر الأمم، الجزائر، من 28 إلى 31 أكتوبر 1981 .

# د\_المقالات والتحقيقات الصحفية:

- اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا: (منشآت اقتصادية فرنسية تحترق بلهب الثورة): مجلة نوفمبر، العددان 156/155، الجزائر 1997.
  - FILE : // A : AMIROUCHE . HTM P 1 : الإنترنت : الإنترنت
- أيت حمو بلقاسم: (شاهد عيان يروي حقائق عن المعركة التي استشهد فيها العقيدين عمسيروش، و سسي الحواس) مجلة أول نوفمبر، العدد 21، الجزائر، أفريل 1977.
- بن حدة بن يوسف: ( يتحدث بعد 23 سنة ، شهادات )، جريدة الشعب، العدد 6786 ، الجزائـــر، 19 أوت 1985 م .
  - بوضياف محمد: (تحضير الفاتح نوفمبر 1954م)، مجلة أول نوفمبر، العدد 147، الجزائر، 1995.
  - بري حواس: (شهادات حية حول استشهاد العقيد سي الحواس)، مجلة أول نوفمبر، 96-97 الجزائر 1988.
    - بوشلاغم الزبير: (معركة بوشيبان 1957م)، مجلة أول نوفمبر، العدد رقم 160، الجزائر، 1998م.
- بن طوبال لخضر: (المجاهد لخضر بن طوبال يستعيد ذكرياته عن أحداث 20 أوت 1955م)، مجلة أول نوفمبو، العدد 52، الجزائر، 1981م.
  - بودة أحمد: (...وانحلي الهم...مع فجر نوفمبر...)، جريدة الشعب، العدد 6323، الجزائر، 15 أكتوبر 1984 .
    - خدام الطيب: ( البطل عميروش في ذكرى استشهاده)، مجلة أول نوفمبر، العدد 21 ، أفريل 1977.
  - دحلب سعد: (الأزمة التي انفجرت عن الثورة )، جريدة الشعب، العدد 6309، الجزائر، 10 أكتوبر 1984 .
  - س/خالد: (حركة بلونيس الخيانية / ملفات تاريخية)، جريدة الأحرار، العدد 387، الجزائر 5 جوان 1999م.
  - على شيبوب: (لقاء قصير مع الذين شاركوا العقيدين سي الحواس وعميروش)، مجلة أول نوفمبر، العدد 35، الجزائر، 1979.
  - العياشي علي: ( المصاليون في بني يعلا)، مجلة أول نوفمبر، العددان 115/114 ، الجزائر، مارس أفريل 1990.
    - العياشي علي: (لقاء مع المجاهد عمارة بوقلاز)، مجلة أول نوفمبر، العدد 113/112 بالجزائر فبراير 1990.
  - العياشي علي: (الجماهد العقيد عمار بن عودة يتحدث مؤرخا عن جوانب من الثورة الجزائرية و عن أوضاع البلاد بعد الاستقلال)، مجلة أول نوفمبر، العدد 109/108، الجزائر 1989.

- العياشي علي: (لقاء مع المجاهد العقيد عمار بوقلاز) مجلة أول نوفمبر، العددان 113/112، الجزائر، 1990.
- العياشي علي: (لقاء مع المجاهد الرائد الطيب صديقي)، مجلة أول نوفمبر، العددان 109/108، الجزائر، 1989.
- ماجن عبد القادر: (معركة غابة يني وقاق)، مجلة أول نوفمبر، العددان109/108، الجزائر، سيبتسبر/أكتوبسر 1989.
- المتحف الوطني للمجاهد: مطبوعات يوم دراسي حول العقيد محند والحاج قائد الولاية الثالثـــة التاريخيــة. الجزائر، 24 ديسمبر 2001م.
  - المتحف الوطني للمجاهد (المكتبة): ملف صحفي حول الشهيد عمارة رشيد ، مسجل تحت رقم 269 .
- بحلة " الجيش": (العقيد عميروش)، مجلة الجيش، في عدد خاص يحمل رقم 340، الصادر بالجزائر في نوفسبر عام 1991م.
- المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين ببجاية : ( مؤتمر الصومــــام 20 أوت 1956 إرســـاء اســـتراتيجية للتنظيم العسكري والسياسي )، مجلة أول نوفمبر العددان 156/155 ، الجزائر 1997م.
- وعلي عبد العزيز: (إخلاء مركز "حوران" الاستراتيجي)، مجلة أول نوفمبر، العـــددان 106-107، الجزائـــر، شهري جويلية - أوت 1989م.
- وعلي عبد العزيز: (مصلحة الأوقاف تباشر مهامها في الميدان)، مجلة أول نوفمبر، العددان95/9، الجزائر 1988.
  - وعلي عبد العزيز: (قضية بني يلمان ماي 1957م) ، مجلة أول نوفمبر، العددان 112 / 113 ، الجزائر، يناير فبراير 1989م.
- وعلي عبد العزيز: (معركة أورير)، مجلة أول نوفمبر، العددان 104-105، الجزائر، شهري مـــاي جـــوان 1989م.
- وعلي عبد العزيز: (معركة إسيقان)، مجلة أول نوفمبر، العددان 104-105، الجزائر، شهري ماي جـــوان 1989م.
  - وعلى عبد العزيز: (معركة مقنيعة)، مجلة أول نوفمبر، العددان 138-139، الجزائر، 1992م.
- وعلي عبد العزيز: (عملية فدائية أنحر عنها انسحاب ثكنة عسكرية)، مجلة أول نوفمبر، العسددان 112-113، يناير 1990م.
- وعلي عبد العزيز: (الولاية الثالثة تتحدى جنرالات العدو)، مجلة أول نوفمبر، العددان 138–139، الجزائـــــر، 1992.
- وعلي عبد العزيز: (مناوشات الثكنات تمويه على العدو)، مجلة أول نوفمبر، العددان 90-91، الجزائر، مــــارس /أفريل 1988.
  - وعلي عبد العزيز: (مؤامرة الزرق)، مجلة أول توفيمبر، العددان 114-115، الجزائر، أفريل 1990.

# ثالثا) الكتب والمقالات بالفرنسية:

# أ \_ الكتب :

- ABBAS FERHAT : LA NUIT COLONIALE, JULLIARD, PARIS, 1962.
- ALLEG HENRI . DE BONIS JACQUES . DOUZON JEAN FREIRE . PIERRE HAUDIQUCT:

  LA GEURRE D'ALGERIE, TOME (1). EDITIONS MESSIDORE / TEMPS
  ACTUELS FRANCE 1984.
- BEN DIAB TALEB ABD ERAHMAN :CHRONOLOGIE DES FAITS ET MOUVEMENTS SOCIAUX ET POLITIQUES EN ALGERIE 1830 1954 , IMPRIMERIE DU CENTRE , ALGER , 1983
- BEN KHADDA BEN YOUCEF :**LES ORIGINES DES 1er NOVEMBRE 1954** , EDITION DAHLEB, ALGERIE , 1989.
- COURRIERE YVES : LA GUERRE D' ALGERIE -TOME II ( LE TEMPS DES LEOPARDS ), EDITIONS RAHMA, RYADH EL FETH , ALGERIE , 1993.
- COURRIERE YVES : LA GUERRE D' ALGERIE -TOME III ( L'HEURE DES COLONELS), EDITIONS FAYARD, FRANCE, 1973.
- DESSOMMES .P.B FRANCOIS :**NOTES SUR L'HISTOIRE DES KABYLES,** EDITIONS TIRA , TIZI OUZOU, 1992 .
- DROZ BERNARD / EVELYNE LEVER: **HISTOIRE DE LA GUERRE D'ALGERIE 1954 – 1962**, EDITIONS DU SEUIL, FRANCE, 1982
- HAMDANI AMAR : KRIM BELKACEM LE LION DES DJEBELS, ALGER, 1993.
- HARBI MOHAMMED : LA GUERRE COMMENCE EN ALGERIE, EDITIONS
  COMPLEXE, BRUXELLES BELGIQUE, 1984.
- HORNE ALLISTAIR :HISTOIRE DE LA GUERRE D'ALGERIE . EDITIONS ALBIN MICHEL, PARIS 1980.
- KADDACHE MAHFOUD, SARI DJILALI :L ALGERIE DANS L HISTOIRE (5), (OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, ENTREPRISE NATIONALE DU LIVRE, ALGER, 1989.
- KADDACHE MAHFOUD: **HISTOIRE DU NATIONALISME ALGERIEN QUESTION**NATIONALE ET POLITIQUE, 1951/1919 2<sup>eine</sup> EDITION, Tomel,
  ENTREPRISE NATIONAL DU LIVRE ,ALGERIE .
- LAHRECHE BRAHIM Dit GHANI: LA LANCE ET LE BOUCLIER, LES SERVICES SECRETS DU GPRA, IMPRIMERIE CENTRALE, ANNABA, 1999.
- LE MIRE HENRI :**HISTOIRE MILITAIRE DE LA GUERRE D'ALGÉRIE**, ÉDITIONS ALBIN MICHEL, PARIS FRANCE , 1982
- MAADAD MESSAOUD : GUERRE D'ALGERIE CHRONOLOGIE ET COMMENTAIRES, ENAG/EDITIONS, ALGERIE, 1992.

## ب ـ المقالات والتحقيقات الصحفية:

- FRANÇOIS MILLES: (DERNIER JOUR D'AMIROUCHE), HISTORIA MAGAZINE Nº 286, IMP. GEORGES LANG, FRANCE, 05 FEVRIER 1973.
- KHADDACHE MAHFOUD, DJILALI SARI : L'ALGERIE DANS L'HISTOIRE, OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, ENTREPRISE NATIONALE DU LIVRE , ALGERIE, 1989.
- LENTIN ALBERT PAUL: (ALN GUERILLA ET TERRORISME), **IHSTOIRE MAGAZINE, N° 269**, IMP GEORGE LANG FRANCE, DECEMBRE 1972.
- LENTIN ALBERT POUL:( LE COMPLOT DES QUATRE COLONELS) HISTORIA MAGAZINE Nº275, FRANCE, JANVIER 1973.
- LEROY PIERRE: (TERREUR DANS LES MAQUIS): **HISTOIRE MAGAZINE**, N° 269, IMP GEORGES LANG, FRANCE, DECEMBRE, 1972.
- OCTAVE ETIENNE: (UN APPELE TEMOIGNE), **HISTORIA MAGAZINE**, N° 285, FRANCE, 5 FEVRIER 1973.

# الفهارس

# فهرس الأعلام

- أوريول فانسون (رئيس الجمهورية الفرنسية):

.33

- أوصديق عمر: 153،152.
- أوعمران عمار:83،59،58،57،56،55،60

.97496490

- أوغربي صالح : 65.
- أولبصير العربي: 64.
- أومالو احسن:100،65،46،39،
- أوميرة (ميرة)عبد الرحمان:87،67،66،65،

.164(151)146(88

- أيت احمد حسين:135،55،41.
- أيت حمو بلقاسم: 162،157،
- آيت حمودة بلعيد: 35،30،29.
- آیت حمودة بوسعد:34،32،29،28،27،26

.61.60.35

- آيت حمودة عميروش بن أحمد بن سليمان

(والد عميروش): 25 .

- آيت حمودة وردية :35 ،
  - آیت زاید :27.
- آیت عثمان مقران (مقران طبق):72،70
  - آيت عمران (المدعو نور الدين ابن

عميروش):35،31،30،29.

- آیت قاسم صدیق:97.
- آيت معوش لعماري (الحاج):05.
  - أيت ممعمر محمود :65.
  - إيعزوران سعيد: 51.
  - الايلولي عبد الرحمان: 23.

**- f -**

- إبن عبد النبي: 98.

- الابراهيسي البشير (الشيخ) :44.

- أبوداود السعيد (الشيخ): 97.

- أَثُ وعمر أحميمي (ملازم):143.

- اجعود رشيد: 143،142.

- الأحسن (الشيخ):126.

- ادريس عمر (رائد):162،159،159،162، 163،

- إزمران بشير:51،43.

- أعمارة الطيب:64.

- أعمر الشيخ :66،65،64،63،62.

- الأفغاني جمال الدين: 17.

- أكلى محمد: 144.

- الأبحد محمد بن عبد المسلك (الشريف

بوبغلة): 22.

- أمزيان محمد (بريروش): 105.

- أمقران عبد الحفيظ: 61،60،51،44،43،39

.145(144(126(113(91)88(87)85(68)65

- أمقران يوسف :51.

- أملال مقران: 64.

- أنبك حرزالله (مجاهد):157.

- أواقور المولود :65.

- أوبعداش مدني: 70.

- أورابح (السناتور):74،73،70.

- أورابح عبد الجيد : 70.

– أورتاني بشير( سي هاني ) : 94.

#### – ب –

- بريمار (جنرال): 120.
- البريكي عبد القادر: 101،100،99.
  - البشير (الشيخ): 126.
  - بعبوش الطاهر: 63،50
    - بعرير العربي:158.
    - بلعمارة عمر:27.
  - بلعمارة محمد اعراب 27:
- بلعميري موسى(قائد): 158،157.
- 10.1.01

- بلقاسم كريم: 44.63.57.56.55.50.42 -

.104.91.90.89.88.87.86.85.79.77.76.75.74.71

.149(149(137(112

- بلهادي القاضي: 36.
  - بلوزداد محمد: 41.
- بلونيس محمد (الجنرال، ابراهيم السطايفي):

.128(114 (110(109(106(99)78(77)76

- بن الحاج محمد واعمر:62.
- بن باديس عبد الحميد:124.
- بن بلة أحمد: 157،135،55.
- بن بولعيد عمر:°96،94،89،88،75
- بن بولعيد مصطفى :81،75،57،56،55،49

.95(93(92(83

- بن حدة بن يوسف :105،80،47،36.
  - بن شرودة أحمد: 157.
  - بن طوبال لخضر: 149.
- بن طويل لخضر :96،93،90،88،84،55
  - بن عاصي :51.
  - بن عبد الرحمان محمد (شيخ الطريقة
    - الرحمانية):22 .

- بن عبد الرزاق أحمد (العقيد سي الحواس): 159،158،157،150،151،149،111،105،97

.163(160

- بن عبد الصمد: 78.
- بن على الشريف (الباشاغا):70.
  - بن عودة عمار (عقيد): 109.
  - بن عودة عمار: 93،90،55.
  - بن عيسى محمد (الشيخ): 22.
- بن محى الدين الطاهر (شيخ زاوية ):22.
- بن مهيدي محمد العربي:90،86،81،55، 105،
  - بوبغلة الشريف :22.
  - بوتيي (عقيد): 145،120،119.
    - بوده أحمد: 50،36.
    - بورجيس مونوري: 106،
      - بوشامة الربيع: 45.
        - بوشیوبة: 49.
  - بوصوف عبد الحفيظ: 149.
  - بوضیاف محمد :81،56:55:51:49.
    - بوفریح ابراهیم: 160.
  - بوقرة على (العقيد سي محمد): 111،

.1534149

- بوقلاز عمار: 155،130،109،
- بويس جور ج(عقيد): 156.
  - بيتان فليب :18.
- بيطاط رابح :81،59،58،56،55.

#### \_ ت \_

- تاجي الزهرة(روزة): 142،141.
  - تواتي العربي:142،64.
    - تويتي الطاهر: 96.

- دهيليس سليمان: 77.
- دو كاس(عقيد فرنسي): 163،101.
  - ديبوسك: 132.
  - ديدوش مراد: 81،55،55،51،48
- ديغول شارل: 121،120،114،111،108، 147
  - ديفور (العقيد): 91،85،73.

#### **-** ر -

- رانو ث(الجنرال): 22.
- الرحمانية (زاوية ): 22.
- رعيلي مصطفى : 79.
- رمادي بول: (رئيس حكومة ):33.
  - روابح حسين: 90.

## - ز -

- زهوان احمد:59.
- زيغود يوسف:92،91،90،88،83،82،73

.94493

#### – س –

- سرياني على: 157.
- سعدون محمد الصالح: 101.
  - سعدى ياسف: 140،106
- سوستال جاك : 135،711،130،
  - سويداني بوجمعة : 59،58.
- سى بشير سى الطاهر:61،52،51،43.
  - سى بوجمعة : 100.
    - سي رابح :76.
  - سي سليمان :100.
- سي نـاصر (محمدي السعيد): 91،90،80،

.1124105

- تيقمرنين أرزقي: 126.
- ث -
  - الثايري رابح : 100.

# – ج –

- حفلاف عبد القادر:110.
  - جيليس(جنرال): 161،

# - ح -

- حاج على عبد القادر :21.
- الحاج لخضر: 150،149،111،94.
  - حافضي عمار:151.
  - حدادي السعيد :43.
  - الحداد الشيخ: 22.
  - حربي محمد: 155.
  - حودة إبراهيم :29.
  - حواسين السعيد :51،43.

# - خ -

- خالد (الامير): 18.
- خان الأمين (الدكتور): 149.
- الخطابي عبد الكريم (الامير): 20.
  - خليف اسماعيل:158.
    - خيضر محمد: 55.

#### - s -

- دباغين الامين: 156.
- دخلب سعد : 105،83،82 -
  - دخلي محمد: 49.
  - دهيليس الصادق: 90.

- على يحي رشيد: 40.
- عمار على(علي لابوانت): 1-10-100
  - عمارة محمد رشيد: 83.
    - عماري مزيان: 156،
      - عمراني: 37.
- عمروش سي الطاهر: 145،144،87.
  - العموري عمد: 90،94،78.
    - العيشاوي محمد: 59.

# - غ -

- غي مولي (رئيس حكومة ): 81.

## \_ ف \_

- فضال احمد: (سي أحميسي) :١٥٥٠٥٥٠٠
  - .145-144-142-100-92-90-89-88-87-79-68-67
    - فور(جنرال فرنسي): 103،120،110.
      - فيلالي عبد الله : 18.
      - فيليكس غيار: 100.

# – ق –

- قادري أحمد: 145-144-126 ،101-100-09-07
  - قادة أحمد:78.
  - قارة (السيدة): 114.
  - قاسى خمادي :87.
    - **قا**سى مختار: 56.
  - القبايلي أحمد (الصاغ) :97.
    - قرسيو (جنرال): 120.
      - قلول على : 65.
      - القليعي أحمد: 158.
  - قندريش الياس صافي: 140-138.
  - قودار (عقيد): 143-141-139 43-141-139

- سي عمد الطبيب: 141،
  - سيوان علاوة :100.

# - ش -

- شال (جنرال فرنسي): 164(161(154).
  - شريف محمود : 90.
  - شعبان محسد: 157.
    - شنتوف :37.
  - شيبان عبد الرحمان (الشيخ):97.
    - شيهاني بشير : 93،92.

#### – ص –

- صابري أحمد: 139،138.
- صالحي حسين: 132،87.
  - صخري احمد: 51.
- صديقي الطيب: 164،131،
  - الصغير محمد: 144.

#### - 4 -

- الطاهر (الشيخ ): 97.
- طواهري أرزقي تواتى: 117،65.

# -3-

- عباس فرحات :144<5445433 -
- عبان رمضان :105،94،90،84،83،80،73،71 -
- عبد الجبار مختار (سي قدور): 139،138، 142،
  - عبد الحميد سيد علي :49.
    - عبده محمد :17.
  - عبيدي محسد الطاهر (الحاج لخضر):96.
    - عجول عجول: 90،95،93.
      - عرعار محسد:95.

- محيوز حسين: 143،142.

- مداح السعيد :51،43.

- مدار عبد الله: 64.

- مرباح مولاي :56،47،36.

- مزغنة احمد :50،47،36.

- مزهودي ابراهيم: 93،92،90.

- مزياني عمار: 158.

- مسعود عيسى: 96،94،

- مصالي الحساج أحمد : 48،47،41،40،37،36

.78.76.69.64.57.54.51.50.49

- مصطفاوي شوقى :37.

- معمر محمود :79.

- معوش <mark>قاسى :</mark>60.

- مقران أكلى: 144.

- المقران الحاج :22.

- ملاح على (سي الشريف):94،92،66،64، 105.

- موح أرزقي: 117.

- الموحلي صالح: 118.

- じ -

- نايت كعباش :87.

- نايجلان ادموند(والي عام):33.

- نسومر فاطمة: (لالا):22.

- النمر على : 96،94.

- نوري مصطفى: 144،132.

- هان محمد(المدعو عمار): 139،138،

- هتار: 136.

قيرجي سعيد : 56.

- 5 -

- كاتبي أرزقي (الشيخ): 97.

- كافي على: 155،153،152،93،88،83.

کریمیو (مرسوم ): 22.

- كسري محمد أكلى: 51.

- كليمنصور جورج: 18.

- كوتال شار (معلم):27.

- كوريار ايف (كاتب):87،75،74،73،34.

کولون(رائد فرنسی): 135.

- كيوان عبد الرحمان: 47،36.

- J -

لارولو كونت(شرطة) :20.

- لاسو سليمان: 131.

لاكوست روبار :136،81،71.

- لحلاح عيسى: 126.

- لحول حسين : 56،50،49،37،36

- لطفي (العقيد بودغن بن علي): 149،111

- لغروس عباس : 95،94.

لوراس أرزقي: 66.

- ليجي(نقيب فرنسي): 130،138،139، 140،1

.1424141

- 6 -

- ماسو (جنيرال): 114،119،119.

- محقون بوجمعة: 118.

- محمد علي (سي خالد): 117.

- محمدي السعيد :(ســي نــاصر): 91،90،80،

.112(105(100(96

#### - و -

- والحاج محند:164،155،151،145،144.
  - وحليل محمد :35.
  - وعلي موح: 107.
    - ولسن :18.

#### – ي –

- يزيد امحمد :36.
- يزوران السعيد: 105.
- يعلاوي عبد الرحمان :51،45،43.
  - يعلاوي يوسف(الشيخ): 78.

# فهرس الأماكن

- الأوراس: 151،120،111.

- اورير (معركة): 117.

- اوز لاقن: 132.

- اولاد بوعشرة: ١١١.

- اولاد شليح: ١١١.

- آیت خاطب ( دوار ) :70.

- ايت وعبان: 142.

- ايتسوراغ (قرية): 22.

- إيزمورن (قرية ) :90 .

- ايعكوران: 131.

- ايغيل بوعماس ( قرية) : 27،26،25 .

- باب الواد(حي):106.

- البابور (جبال) : 63،22،21 .

- باتنة: 157،111.

- باریس: 48،46،43،44،43،38،18 - باریس

.134(106

- باريكة (بلدة): 157.

- بال فيل (حي) : 45 .

- بجاية : 104،63،21 -

- ياشة: 68.

- برج بوعريريج: 9448547846946646342241 -

. 104

- برج منايل: 141،140،139،132،58

- البرواقية: 106.

- بسكرة: 161،157،

- بسلام (وادي): 21.

- بشار (جبل): ١١١٠

- i -

أثماين (قرية ) 75:

- أجدير: 20.

- احجاجن (قرية):70.

- الأخضرية (بالسترو): 104.

- أخنافو ( غابة ) : 66.

- ارايلوار: 135.

- اريس: 156،

- الازرق (جبل): 94،93

- اسقان(منطقة): 118.

- الاسكندرية: 17.

- إسومر:78.

- أطاع أوزقان : 66.

- الاطلس (جبال): 21 ، 25.

- إغبان (قرية) :90.

- إغزر أمقران :86،85.

- الاغواط: 161،157.

- أغيل ( قرية ): 90.

- إفرى أوزلاقن: 90،88،86،85-

- افيغة (دوار): 145،144.

- أقبو: 142،119،85،66،65-

- اقنى: 147.

- اكفادو: 153،145،144،143،140،132

- أميزور ( وادي ) :90،70.

- أنداجن ( دوار ) :73،70

- الاندلس ( هج): 97.

- او خربان اغرام: 147.

- بو نعمان (غابة): 114.
- البويرة: 104،88،63،22،21 -
- البيبان (جبال): 88،85،72،63،21
  - بيروت: 17.
  - بيزو ( ثكنة) : 58 .

#### \_ ت \_

- تابلاط: 22.
- تادمیت : 58 .
- تازوت (تكنة): 119.
- تسيلا ( جبل ) : 79 .
- تصفصافت (منطقة): 118.
  - تطوان: 20 .
  - تقزيرت: 58.
  - تلمسان: 111،36
  - تمليوي ( قرية) : 90 .
    - توقرت: 161،
- تونس: 106،105،101،98،97،96،95،43،30،20 -
- (146(145)140(133(131)130(124(118)117(111
  - . 164(160(156(155(153(151
    - تيزى الجامع: 63،62 .
      - تيزي غنيف : 58 .
      - تيزى نتلاثا: 58 .
  - تيزي وزو: 21،22،25،43،29،57،43،58،57،43،
    - . 1444142
    - تيزى(منطقة): 118،88 -
    - التبطي ي (منطقة): 21 .
    - تيعشاش (منطقة): 118.
    - تيفلفال غسيرة (دوار): 156.
      - تىمليويت (منطقة): 118،

- بغلية: 58.
- بلجنگا: 54،51،42،41 -
  - البلدان العربية:124.
- بلكور (حي): 141،111،59،50
  - البليدة : 58،50
  - بني براهيم: 79.
  - بني بوعلام (دوار) : 76 ·
    - بني دوالة: 118.
  - بني عيدل(منطقة): 108.
  - بني فراح(منطقة): 105.
    - بني لعلام : 78 .
    - بني مزاب : 39 ،
    - بني معوش : 78 .
    - بني واسيف: 25 -
- بني ورئيلان(منطقة):151،108،68.
  - بني وقاق(غابة): 116.
  - بني يعلى (منطقة): 78،108،
  - بني يلمان : 101،99،79
    - بني يني : 29
- بوردو (مدينة فرنسية) : 43،27 .
  - بوز**قن(دوار):** 144،
  - بوسعادة: 161،159،114،
  - بوشيبان(منطقة): 147،117.
  - بوطالب ( جبل) : 94،88 .
    - بوغار (سجن): 157.
      - بوفاريك : 58 .
    - بوقاعة (لافييت) : 77 .
      - بوقيراط : 29 .
      - بومرداس: 104،21 ،
      - بوندة ( قرية) : 75 .

#### \_ ث \_

- ئاسفت أقسون : 29،28،26،25 .
  - ثامر (جبل): 159،158،157.
    - الثنية (مينرفيل): 104.
      - ئىلا (جبل) : 79 .

# - ج -

- جرجرة ( جبال): 86،85،81،55،25،22،21 .
- الجزائــــر: 135،134،125،112،111،106،105 الجزائــــر: 157،151،150،141،140،138،136
  - الجمعة (سوق): 28.

## - ح -

- الحدود الشرقية: 130،129.
- حمام الضلعة (منطقة): 131.
- الحوران (مركز عسكري): 131،117.

# - خ -

- خراطة: 118،104،61،60،35،34
  - خميس مليانة: 111.

#### - s -

- الدار البيضاء: 60 .
  - -دار سوستال: 135.
- دلاقة ( قرية) : 68 .
  - دلس : 90 -
  - دمشق: 20
- الدهوارة (بلدية) : 101 .

#### - ¿ -

- ذراع الميزان : 58 .

- ذراع بن خدة : 56 .
- ر –
- رونو بيانكور (مصنع): 38.
  - الريف: 20 -
- ز -
- زدين : 36 .
- زمورة (جبل): 114.
- زموري (كوربي مارين): 104،
  - الزيتونة (جامع) ك 43 .
  - س
    - الساحل (وادي): 21.
- سان **دوني (**ضاحية باريس) : 51،44 .
- سان طاري (حي تونسي) : 98،97 .
  - سان مارتان (فندق): 56.
  - سان ميشال (حي) ك 38 .
    - سركاجي (سجن): 106،
- سطيف : 151،144،104،85،73،63،21 -
  - سكامودي: 90.
  - سور الغزلان: 104،22 .
    - سوريا (دولة): 124.
    - سوق الاثنين: 104.
    - سوق اهراس: 92 .
  - سيدي المسعود (منطقة): 118.
    - سيدي عيسى : 99 .
      - سيق: 34
  - ش -
    - شارتر (شارع): 56.

- شال (خط مكهرب): 133.
  - شبلا (جبل): 78.
  - الشريعة (حبال): 59.
- الشريعة (قرب قترات): 79.
  - الشلف: 28
  - شمال افريقيا: 30،20،19 .
- الشمال القسنطيني: 82،81 .
  - شيليا (جبل) : 96،95،94

## – ص –

- الصادقية (شارع بتونس): 97.
  - الصحراء: 156.
  - . صدوق: 22.
- الصومام :86،85،84،73،68،66،65،63،22،21، 86،85،84،73،68،66،65،63،22،21، 125،122،121،113،112،111،105،104،96،95،88،86 .164،144,137
  - الصومعة: 50.

#### - ط -

- طرابلس (مدينة): 111.

# - ع -

- العاصمة (الجزائر): 106،105.
  - عجيسة (عرش): 70.
    - العراق: 124.
- عزازقة: 14441374131411941094104458 -
  - عشابو (قرية) : 75 .
  - عين التوتة (منطقة): 111.
  - عين الحجل (منطقة): 104.
  - عين الحمام: 65،63،62،61،43،25/22 -
    - عين الدفلة: 36.
    - عين القراج (منطقة): 151.

- عين الملح (منطقة): 161.
  - عين تادلس : 29 .
- غ -
- غرداية: 39.
- غرمول (شارع): 151.
- غزافي بريفا (شارع): 38.
- غيليزان: 46،44،35،33،32،29،21
  - \_ ف \_
- فاس: 20
- فردان (معركة): 18.
- فرعون (دوار): 70.
- فرنسا: 135،131،124،120،117،112،111،106،
  - <u>6</u> -
  - القاعدة الشرقية: 131،130.
    - قالة: 101.
  - القاهرة: 136،135،134،81،78،55
    - القبة: 50.
    - قروش (منطقة): 118.
    - قسنطينة : 114،95،93،22
      - قصر الحيران: 157.
    - قلب العرعار (منطقة): 159،
      - قلعة بني عباس : 86،85 -
    - قندوز آیت رزین (قریة): 65.
  - قنــزات (قرية): 79،78،77،76 .
    - 4 -
      - كليبر (منطقة): 135.

- ملوزة : 134.
- ملوزة: 101،79.
- الملكة العربية السعودية: 125.
- منطقة القبائل: 50،42،40،39،34،25،22،21 . 66،62،57،56،55،54
  - مهشم شحيمة (جبل): 157،156.
- موریس (خط مکهرب): 133،130،108،106، 156،152،151
  - موسكو: 134.
  - ميمونة (جبل): 158،157.
  - ن -
    - الناصرية: 56.
  - نسينسة (جبل): 159،158،
    - النصر (مدرسة): 97.
      - النمامشة: 93،92 -
        - نيور: 48،47 .
  - \_\_a\_
    - هورنو: 57،51،50،41 .
    - - واد الشعير: 157.
  - واد الفضة (منطقة): 29،28.
    - واسيق (عرش): 25.
      - ورقلة: 157.
    - وهران: 112،34،32 .
  - ي
    - يليلشن (دوار) : 22 .

- كومبيلون برنارد: 60.
  - كيمل: 96،95،94 .
- J -
  - لارينيون (جزيرة): 20.
    - ليل : 46،43
- لالا خديجة (مرتفعات): 21.
  - ليبيا : 30
  - ليون : 46 .
  - م -
    - مازكران (جبل): 118.
    - متيجة (سهل): 21.
      - بحانة : 22 .
    - المحيط الهندي : 20 .
    - مدرنة (قرية) : 28 .
      - المدنية : 57 .
    - مدوكال (منطقة): 157
      - المدية: 111،22 -
      - مرسيليا : 46،43
- مركز شمال افريقيا للمغتربين: 38.
  - مستغانم : 29
  - المسيلة: 88،99،131، 131،
    - مشتة القصبة: 100،99
  - مشونش (منطقة) : 157(111.
    - مصر: 124،105،17 -
      - معسكر : 34
    - المغرب الاقصى : 20 .
    - المغرب العربي : 19 .
    - مقنيعة (جبل): 118.

# فهرس المحتويات

| .6                                                                 | - مقدمة           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| لأول: حياة عميروش قبل الثورة                                       | - الفصل ا         |
| – أولا: أوضاع الجزائر قبيل مولد عميروش                             |                   |
| – ثانيا: مولد عميروش ونشأته                                        |                   |
| - ثالثا:نشاطه السياسي في الجزانر                                   |                   |
| – رابعا:نشاطه السياسي في فرنسا                                     |                   |
| <ul> <li>خامسا: موقفه من أزمة حزب حركة الانتصار للحريات</li> </ul> |                   |
| الديمقراطية                                                        |                   |
| الثاني: عميروش قبل قيادة الولاية الثالثة                           | - الفصل           |
| – أولا: انطلاقة التورة في منطقة القبائل                            |                   |
| – ثانيا: ظروف التحاق عميروش بالثورة                                |                   |
| - ثالثا:نشاط عميروش قبل مؤتمر الصومام                              |                   |
| رابعا:دوره في مؤتمر الصومام                                        |                   |
| - خامسا: مهامه بعد مؤتمر الصومام                                   |                   |
| الثاني: عميروش على رأس الولاية الثالثة                             | - الفصل           |
| – أولا: وصوله إلى قيادة الولاية الثالثة                            |                   |
| - ثانيا: أهم التغييرات التي جاء كها أثناء قيادته                   |                   |
| - ثالثا: التسليح في عهده                                           |                   |
| – رابعا: عميروش والحرب النفسية                                     |                   |
| – خامسا: عميروش واجتماع العقداء في الولاية الثانية                 |                   |
| - سادسا: استشهاده                                                  |                   |
| ٠ 165                                                              | - الخاتــــ       |
| . 168                                                              | - الملاحـ         |
| .182                                                               | 1 7 . 51 <b>8</b> |

| .190  | ــــــارسا           | - الفه |
|-------|----------------------|--------|
| . 191 | — الأعلام <u> </u>   |        |
| .197  | - الأماكن            |        |
| . 202 | — الحجته ما <i>ت</i> |        |